

#### الدّكتورمحة مصطفى صيفوت أستاذ التادغ المدبث عامية الاسكندرية

## انجامرا وقت السوسين ۱۹۰۶ - ۱۹۰۶

السناشر المكتبترالتجسارتيراكبري

#### الرّكتومحة مصطفى صيفوت أسناذ النادغ المديث عامة الاسكندرية

## 

المناشر المكتبة التجسارتي الحبري

## الى الاستاذ محمد شفيق غربال

### مقدمة

هذا كتاب فى موقف انجلترا بأزاء قداة السويس من وقت أن فكر الفرنسيون فى إنشائها إلى قرب أواخر هذه السنة (١٩٥٦). ولقد حاولت تبسيط الموضوع وعرضه من الناحية التاريخية العلمة قبل كل شيء.

لقد حاربت انجلترا مشروع القناة ، بكل ما أوتيت من قوة حتى إذا أصبحت الفناة حقيقة فى سنة ١٨٦٩ ، كانت انجلترا أولى الدول استفادة منها ، وحرصت من أول الامر على ألا تسيطر دولة واحدة عليها أو على إدارة شركتها . ثم ساعدتها الآيام فاشترت أسهم الحديو فى القناة فى سنة ١٨٧٥ . ولم تمر ثمانى سنوات إلا وقد احتلت انجلترا القناة ومصر جميعها وأصبح لحما مركز فعلى ممتاز فى القناة لاريب فى ذلك . واحتفظت انجلترا لنفسها بهذا المركز ما بقى الاحتلال الانجليزى فى مصر ، على أساس الحق الذى ادعته لنفسها من أنه يهمها أكثر من غيرها حماية حرية المرور فى القناة السفن الحربية وغيرها فى وقتى السلم والحرب .

على أن مصر لم تعترف يوماً ما بهذا المركز ، فصر ، التى تمر القناة فى أراضيها هى صاحبة الحق الأول فى القناة ، وهى الحارس الطبيعى لهـــا والحاى لحربة الملاحة فيها ، ولم تبد اعتراضاً على معاهدة سنة ١٨٨٨ الدولية ، الني حددت مركز القناة والتى اعترفت بها الدول جميعاً ومنها انجلترا .

ولم يرد الجـــانب المصرى فى معاهدة سنة ١٩٣٦ أن يعطى البريطانيا حقاً دائماً فى الدفاع عن القناة ، بل جعل بموافقة بريطانيا الحق الأول فى الدفاع عنها للجيش المصرى .

على أنه بعد إلغاء مصر لمعاهدة سنة ١٩٣٦ فى ٨ أكتوبرسنة ١٩٥١ ظلت بريطانيا إلى سنة ١٩٥٤ متمسكة بمركزها فى قناة السويس بعد أن تقدمت هى والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا بمقترحات الدول الاربع فرفضتها مصر ، وبررت انجلترا موقفها فى القناة بمسايانى :

١ ــ أن منطقة القناء منطقة استراتيجية تصلح قاعدة للدفاع
 عن الشرق الأوسط والعالم الحر .

٧ - حماية حرية المرور فى القناة ، وهذا كما ترى انجلـترا
 أمر لايهم انجلترا وحدها بل يهم العالم جميعاً ، وما وجود انجلترا ،
 كما أعلن الجنرال روبرتسون قائد القوات الانجليزية فى الشرق

الأوسط فى آخر سنة ١٩٥١ (وكان يتكلم باسم الحكومة البريطانية)، وإلا مساهمة منها فى الدفاع عن العالم الحر ، ولكن العالم والمعسكر الحر لم ينتدبا انجلترا للقيام بها تين المهمتين . ولم ترض مصر صاحبة القناة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عن وجود الانجليز فى القناة ، وصرحت رسمياً بذلك أكثر من مرة ، لانجلترا وللعالم الممثل فى بجلس الآمن ، بل وألغت معاهدة سنة ١٩٥٦ نفسها ، ولقدو جدت انجلترا فى سنة ١٩٥٤ أن استمرار الاحتلال فى قناة السويس لا يحقق رغبات انجلترا و لاسياستها بأى حال ، فالقناة لن تكون آمنة ولن تكون مركز استراتيجياً ذا غناء إلا إذا كانت القوات الموجودة فيها مطمئنة ، و إلا إذا كانت الأيدى العاملة بكل أنواعها فى منطقة القنال آمنة ، و إلا إذا كانت الأيدى العاملة والمواد الفذائية فيها متوفرة .وكلها أمور لم تتوفر بعد إلغاء المعاهدة ،

ولقد وصفت صحيفة النيمز الاسبوعية في ٢ يناير سنة ١٩٥٢ الموقف الاستراتيجي في قناة السويس من حيث وجهة النظر الانجليزية في ذلك الوقت فقالت ماملخصه وإن مصلحة انجلترا الاستراتيجية في القناة عظيمة ، وأن قواعدها الحربية فيها قيمة ، ولكن التمسك بها في وجه عداء مصر ومقاومتها معناه ربط عدد كبير مر القوات دون داع ، معناه اضطراب الامور في الشرق الاوسط . إن القوات البريطانية في مصر قوية ، وقيمة قواعد قناة السويس هي في سهولة

اتصالها بالبحر الآبيض المتوسط شمالا وبالبحر الآحر جنوباً ، فنها تستطيع انجلترا إرسال قوات إلى أية جهة في مساحة واسعة ، وأما الغرض الآخر من وجودها ، وهو الدفاع عن القناة ، فهذا أمر ثانوى ــ ولكن إذا كانت القوات الموجودة في هذه القواعد مشغولة طول الوقت بالدفاع عن نفسها ، فإن قيمة هذه القواعد تقل كثيراً . ،

ولقد وجدت انجلترا فى سنة ١٩٥٤ أن استمرار الاحتلال فى القناة فى غير صالحها ، وكان لمشكلة الجلاء أن تحل بالمعاهدة الانجليزية المصرية التى عقدتها حكومة الثورة فى سنة ١٩٥٤ . فإيمان مصر الجديدة بقضيتها وتماسكها ووحدتها وتعضيد العالم العربى لها والظروف العالمية ، كل هذه العوامل كانت حاسمة فى نسوية هذه المسألة .

ولكن مشكلة القناة لم تنته بعد ، فلقد عادت انجلترا إلى مناصبة مصر العداء بعد تأميم مصر للقناة في صيف سنة ١٩٥٦ ، ولم تكتف انجلترا بذلك بل جمدت أرصدة مصر الاسترلينية وهددت باستخدام القوة إذا لم توافق مصر على تدويل القناة ، وذلك بالرغم من أن مصر أكدت حرية الملاحة وحق المساهمين في ثعويض عادل ، وتماسكت مصر ولم تتزعزع موقنة بحقها وقانونية عملها وبضرورة المحافظة على سيادتها وحماية مصالجها .

وإلى هذا التاريخ لم تحل مشكلة القناة .

ولايسعنى فى هذا الكتاب إلا أرب أعترف بالفضل الكبير الاستاذ ومحمد شفيق غربال ، لما تفضل به مرب اقتراحات طيبة ونقد قيم وعون مشكور .

محمد مضطنى صفوت

الاسكندرية في ١٥ أكنوبر ١٩٥٣

## موضوعات الكتاب

| مغجة |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| ٣    | مقــدمـة                                                  |
| ٩    | ١ ـــ مصر طريق للتجارة بين الشرق والغرب                   |
| 19   | ٧ ـــ موقف انجلزا من امتياز قناة السويس                   |
| ٤٨   | ٣ ــ ديزريلي وقنـــاة السويس                              |
| PF   | ع _ احتلال انجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| 48   | ه ـــ انجلترا وتحديد مركز القناة من سنة ١٨٨٣ – ١٨٨٨       |
| 111  | ٣ _ انجلترا والقنباة من سنة ١٨٨٨ – ١٩٣٥                   |
| 171  | ٧ ـــ موقف انجلترا إزاء القناة من ١٩٣٥ ــ ١٩٣٩            |
| 188  | ٨ ـــ انجلترا والقنـــــاة من سنة ١٩٣٩ ــ ١٩٥٠            |
| 107  | <ul> <li>هـ انجلترا والقناة من سنة ١٩٥٠ - ١٩٥٢</li> </ul> |
| 118  | ١٠ ــ الجـــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
| ۲۲۰  | ١١ ــ انجلترا وتأميم مصر لشركة القنــاة                   |
|      | ١٢ ــ من أهم المسادر والمراجع                             |



# ۱ مصر طريق للتجارة بين الشرق والغرب

أشرفت مصر على طريق التجارة بين الشرق والغرب حيناً مذكوراً من الدهر منذ أواخر العصور القديمة ، وظلت تشرف على هذه الطريق خلال العصور الوسطى إلى أن انتصف تقريباً القرن الحامس عشر الميالادى .

وكان جانب كبير من تجارة الشرق فى العصور الوسطى: نفائسه وكنوزه وتوابله وعطوره ومنسوجاته الحريرية والصوفية ومعادنه تأتى من الشرقين الأوسط والاقصى إلى البحر الاحر لتنتقل عبر الاراضى المصرية فى خليج السويس ثم فى طريق مائية أو برية إلى النيل ، ومنها إلى ثغور مصر على البحر الابيض المتوسط ، ثم تنتقل فى ذلك البحر وهو الطريق العالمية المهمة للمواصلات ، حيث ترسو على ثغور إيطاليا ، ومن أهمها البندقية وجنوه ، ومن هاتين المدينتين

اللنين أصبحتا دولتين قويتين غنيتين ، توزع فى بقية أجزاء أوروبا الغربية والوسطى ، حيث قامت مدن أخرى تجارية غنية .

وجنت مصر من هذه التجارة الكبيرة الغنية ، وكانت تجارة كاليات في الغالب أرباحاً طائلة ، وكذلك كل الامم المطلة على سواحل البحر الابيض المتوسط أوالواقعة في وسط وغرب أوربا التي كانت تقوم بنقل أو توزيع هذه التجارة أو الاشراف عليها . فلقد أصبحت الضرائب المفروضة على هذه التجارة مورداً مهماً من موارد الإيراد المصرمة .

كانت مصر إذر بموقعها الجغرافي الممتاز حلقة مهمة في سلسلة المواصلات بين الشرق والغرب . وكان المصريون في مختلف العصور هم الذين يشرفون بالفعل على انتقال هذه النجارة داخل حدود بلادهم، ولم يكن هناك عنصر أجنبي له حق التدخل أو الهيمنة على الطريق التي تمر فيها هذه التجارة . وكانت حكومة مصر في كثير من العهود التاريخية تمتع بالسيطرة التامة على البحر الاحر وعلى شرقي البحر الابيض المتوسط . وكانت لها الحرية المطلقة في التصرف بما تمليه مصالحها الحاصة ومصالح المصريين .

وترتب على ذلك أن أصبح البحر الأبيض المتوســط أهم طريق المتجارة العالمية بين الشرق والغرب . وأصبح للأمم التى تتصل بهــا مياهه التفوق فى المضهارين التجارى والمــالى فترة طويلة من الزمن .

وظلت الحال على ذلك إلى أن كاد ينتهى القرن الخــــامس عشر الميلادى ، فشاهد العالم تغيراً هاماً لا في وسائل النقل المختلفة ، وإنمــا

فى الطرق التى تسير فيها تجارة العالم . شاهد تحولا واضحاً عن البحر الابيض المتوسط إلى المحيط الاطلنطي .

وكان ذلك بعد أن كشف البرتغاليون ، وهم أولى الدول البحرية ظهوراً فى العصور الحديثة ، تلك الطريق البحرية الجديدة الطويلة حول رأس الرجاء الصالح ، وكان الدافع الرئيسي لهذه الدولة هو الاستحواذ على تجارة الشرق الغنية ، والوصول إلى مواطن الثروة فيه عن طريق لايشرف عليه المسلمون ولايسيطر عليه الاتراك ، ولاتهيمن عليه مصر التي كانت حتى أواخر العصور الوسطى وأوائل العصور الحديثة مركز الإسلام وقلبه النابض وقوته المتفوقة وحصنه الحصين .

فتح إذن المحيط الأطلنطى لأول مرة فى تاريخ البشرية للتجارة العالمية ، بعد أن كان بحر الظلمات ، بحراً مغلقاً يكتنفه الغموض والاسرار والمخاطر ، وتحول إليه نشاط الدول القومية الاوربية التي نشأت فى غرب أوربا ، لقد استيقظت هذه الدول للوحدة والنمو والاستعار والتوسع والاستحواذ على تجملات الشرق التي تجلب الثروة والغنى والقوة . استيقظت هذه الدول لاستغلال شعوب الشرق التي كان قد حل بها الضعف والوهن ، وتمزقت وحدتها ، وتدهورت حكوماتها .

وكان أهم هذه الدول الناشئة البرتغال وانجلترا وفرنسا والأراضى المنخفضة ( هولندا ) .

سارعت هذه الدول يدفعها نشاطها وحبها للكسب والمضامة إلى الهنسد والشرق الأقصى ، بلد العجائب فى ذلك الوقت الذى تجمعت

حوله الآسرار والآساطير ، ونسجت حوله القصص الغريبة ، تنشىء المحطات التجارية والمستعمرات والقواعد البحرية ، وتكو نت فى الهند وفى الشرق الآقصى بصفة خاصة الامبراطوريات الاستعارية القوية الانجليزية والفرنسية والهولندية .

وقام النزاع عنيفاً وحاداً لايبتى ولايذر بين المستعمرين الانجليز والفرنسيين وانتهى أخيراً بتفوق الانجليز فى ذلك الميدان . . ميدان الاستعار والامبراطورية .

ولكن احتلال الاتراك لمصر لم يعمل على تحسن الاحوال فى وادى النيل ، بل ازدادت الحال خلال عهد الاتراك الطويل سوماً على سوء من كل النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ثم أخذ الاتراك أنفسهم منذ النصف الثانى للقرن السابع عشر فى الضعف السياسى والانحلال الاقتصادى ، وانتهى بهم الامر إلى أن أصبحوا هم ودولتهم التى امتدت فى شرقى البحر الابيض المتوسط وشمالى أفريقية إلى حدود مراكش مطمعاً للدول الاوربية الغربية .

ولم يأت القرن الثامر. عشر إلا وقد أخذت الدول الكبرى

الأوربية تفكر جدياً فى كيفية تقسيم ممتلكات الأتراكوفى إحياء الطريق الشرقية القديمة المتجارة ، طريق مصر ، فإن نظرة واحدة إلى خريطة العالم تكنى لآن ترى أن مصر تقع فى منطقة هى ملتق القارات الثلاث: أوربا وآسيا وأفريقية ، وأنها بموقعها الجغرافى الممتاز هى أقرب وأيسر طريق بين الشرق والغرب ، وأنه ليس من المستحيل وصل البحرين الآبيض المتوسط والاحمر ، إما بطريق برية أو بطريق مائية . فلقد وجدت الطريقان فى القديم و فى العصور الوسطى .

ومن أهم الدول التي اهتمت بفتح هذه الطريق فرنسا ، فحكومتها تحاول منذ القرن السابع عشر أن تقنع العثمانيين بقيمة فتح هذه الطريق للتجارة الشرقية . وبذلت في ذلك جملة محاولات . ولكن جمود فرنسا في هذه الناحية أثارت حسد انجلترا ، وخاصة في وقت كان التنازع الاستمارى بين الدولتين على أشده ، ووجد بعض مواطني انجلترا في الشرق الآدني أنه ربما كان من الحير لوطنهم أن يشارك في فتح هذه الطريق التي ربما تحولت إليها تجارة الهند والشرق ، فإعادة فنح هذه الطريق قد تعود على انجلترا بالحير العميم ، وربما عملت على نمو التجارة البريطانية .

وما إن تبوأ المملوك على بك الكبير الحكم فى مصر، وسيطر على جزء من بلاد العرب، وأعاد لمصر بعض مركزها القوى القديم، حتى زاد اهتمام الفرنسيين والإنجليز ببذل جهودهما فى ذلك السبيل. فالإنجليز من ناحيتهم يودون لوفتح طريق البحر الآحمر إلى السويس لسفنهم الآتية من الهند والمحيط الهندى ، والفرنسيون يودون لو استطاعوا الاستيلاء على تجارة الشرق وحرمان الإنجليز منها عن طريق تحويلها إلى طريق مصر . ولكن الإمبر اطوربين الإنجليز والفرنسيين لم يظفروا في آخر الأمر بنجاح ، فقد وجدوا عقبات كأداء في طريقهم لابد من تذليلها ، فالدولة العثمانية ، وإن تظاهرت وقتاً بالإصغاء إلى آرائهم ، إلا أنها كانت أحرص من أن تأذن بفتح هذه الطريق التي تجعل عملكات الدولة العثمانية في شرق البحر الابيض المتوسط ميداناً جديداً للتنافس والتوسع الاوربي يضيع فيه النفوذ التركى .

ولقد برت الدولة العنانية مسلكها هذا لدى الدولتين الكبير تين بأن الملاحة الأوربية محرمة فى البحر الآحمر، فضر ورى للدولة العنانية احترام مركزها بين المسلمين، ولا يكون ذلك إلا بالمحافظة على حرمة الآماكن المقدسة الإسلامية من أن ترسوا على شواطئها سفن مسيحية أوربية. والدولة العنانية وإن كانت ضعيفة من الوجهة الحربية، ولكن ساستها برعوا حقيقة في فن السياسة، فكان لهم من بعد النظر السياسي والمهارة في الانتفاع بما بين الدول من أحقاد ومنافسة ما مكنهم من المحافظة على الدولة وسط التيارات الدواية العنيفة. وكان هؤلاء الساسة مخشون أن يعمل إحياء طريق مصر على زيادة موارد بكوات الماليك الذين استقلوا بأمور مصر استقلالا يكاد يكون تاماً، واحتقروا من الذين استقلوا بأمور مصر استقلالا يكاد يكون تاماً، واحتقروا من

الناحية العملية ساطة السلطان وعملوا على الانفصال عن الدولة العثمانية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا .

ولقد حاول الإنجليز والفرنسيون الذين لم تعوزهم الحيلة أن يلجوا باباً آخر للوصول إلى أغراضهم المادية . فحاولوا عقد معاهدات مع بكوات الماليك أنفسهم أصحاب السلطة الفعلية والنفوذ في مصر، ولكن هذه المعاهدات لم تسفر عن نتيجة ، فأمور مصر السياسية لم تكن مستقرة وأحوال الامن الداخلي مضطربة وعهود بكوات الماليك لا يوثق بها ولا تربط أحداً .

على أن مايهمنا في هذا المكان هو أن انجلترا وفرنسا اهتمتا بأمور مصر و مستقبلها نتيجة لاهتهامها بفتح الطريق القديمة ، ففرنسا ترى أن فتح هذه الطريق سيجلب لهما متاجر الشرق ، وسيلحق بتجارة أعدائها الإنجليز الضرر البليغ . والإنجليز من ناحيتهم يرون في فتح هذه الطريق غنها كبيراً لتجارتهم واقتصاداً كبيراً في الوقت والنفقات وزيادة في الاراد القوى .

وأتى الفرنسيون إلى مصرفى السنتين الآخيرتين للقرن الثامن عشر فاتحين . فقد جعلت حملة بونابرت من أهدافها الأولى استعار مصر واتخاذها مركزاً للتوسع فى الشرق الادنى ، وفتح الطريق المائية التى تصل البحرين الأبيض المتوسط والاحمر وتحويل طريق تجارة الشرق .

وَمَا إِنْ اسْتَقْرَتْ أَقْدَامُهُمْ فَي أَرْضَ مُصَّرَ حَيَّاخُذُوا بِجِدُ فَدْرَاسَةً

مشروع توصيل البحرين دراسة مستفيضة . ولكنه لم يهيأ لهم النجاح فبقائهم في مصركان قصير المدى ، شغلوا في أثنائه بالدفاع عن مركزهم في هذه البلاد أمام الأهالى المصريين وأمام الآثراك وأمام الإنجليز . فضلا عن أنهم في دراستهم للشروع قد ظنوا أن مستوى أحد البحرين أعلى من مستوى الآخر .

وخرج الفرنسيون منهذه البلاد، بعدأن وجهوا، وهم لايريدون، نظر السياسة الإنجليزية إلى أهمية هذه البلاد من الناحية الاستراتيجية والحربية ومن ناحية المواصلات العالمية.

وأصبحت لانجلترا لأول مرة سياسة خاصة واضحة محددة نحو مصر وضعت أسسها فى مطلع الفرن الناسع عشر، انبعتهامدة طويلة ، فانجلترا لن تسمح لدولة أوربية بالاستيلاء على أرض مصر أو الاستحواذ بالنفوذ الأكبر فيها ، ولن تسمح بقيام حكومة قوية فى مصر تهدد مصالح انجلنرا .

على أن مشروع وصل البحرين لم ينته بخروج الفرنسيين ، فلقد ظل حياً فى أذهان بعض الفرنسيين والآوربيين ، ولم يكن الإنجليز فى أول الأمرمعارضين له ، بل كانوا مرحبين به . وحاول الفرنسيون والانجليز دراسة المشروع دراسة قائمة على أسس علية صحيحة ، وحاول بعض الفرنسيين جامدين تحقيقه فى عهد محمد على والى مصر . ولكن حاكم مصر القوى فى ذلك الوقت الذى حاول الاستقلال بمصر عن الدولة

العثمانية كان له من بعد النظر السياسى وفهم الموقف الدولى ما جعله يغض النظر عن تنفيذه ، وإن كان قد وجه عناية كبرى إلى فتح الطريق البرية التي تمر خلال مصر من الإسكندرية إلى القاهرة ومن القاهرة إلى السويس . هذه الطريق افتنعت الحكومة الإنجايزية بأفضليتها على القناة من الناحية السياسية ، إذ أنها اعتقدت أن تنفيذ مشروع القناة سيؤدى إلى فتح بوسفور جديد ، وإثارة مشاكل جديدة ، ربما تضطرها إلى احتلال مصر .

و لأسباب مختلفة عمل حكم محمد على القوى على استباب الأمر. والطمأنينة فى كل ربوع البسلاد، وأعدت الطربق البرية إعداداً تاماً لحدمة أغراض محمد على ولتسكون صلة مهمة بين الشرق والغرب. وما خشيه محمد على حاكم مصر من المشروع الفرنسي هو ماكان يخشاه على مستقبل هذه البلاد من إنشاء بوسفور جديد، كان يخشى عوافب إنشاء قناة بحرية تصل ما بين البحرين وتغير من مركز مصر الجغرافي وتجعل منها ميدانا للتنافس الأوربي يفقد فيه سيطرته . كان محمد على يرى أن إنشاء القناة سيجعل من مسألة مصر مشكلة دولية يهم الدول البحرية جميعاً التدخل في تحديد مصيرها . وماكان يرمى إليه محمد على هو استقلال مصر في ظل دولته وعائلته .

ثم يأتى عباس باشا الأول ليتولى حكم مصر ، ويرتسم لنفسه خطة محدعلى فيايختص بموضوع القناة . فلما اشتبكت انجلترا وفرنسا فى نضال استعارى شديد فى وادى النيل ، وأيدت انجلترا إحياء الطريق البرية

تأييداً كاملا بوضع مشروع للسكة الحديدية بين الإسكندرية والقاهرة والسويس عارضت فرنسا بطبيعة الحال ذلك المشروع معارضة شديدة واستغلت فى سبيل ذلك مالها من نفوذ فى مصر وتركيا ، ولكن المشروع الإنجليزى كتب له النجاح و دخل فى دور التنفيذ . وفى أثناء إنشاء السكة الحديدية بين مصر والإسكندرية مات عباس باشا الآول ، واعتلى سعيد باشا منصة الحكم فى مصر والياً للدولة العثمانية .

وشاء الله أن ينجع المشروع الفرنسى، مشروع إنشاء القناة ، كمانجح المشروع الإنجليزى من قبل . وكان لشخصية فردناند دى لسبس صاحب المشروع ، وصبره ومثابرته وجرأته ثم لصلته الوثيقة بوالى مصر الجديد أثر كبير فى إخراج المشروع الفرنسى إلى حيز الحياة والتحقيق .

ومنح سعيد باشا دى لسبس امتياز قناة السويس بشروط بجحفة بحقوق مصر وصالح المصريين، فلقد نص فى الامتياز الممنوح الشركة العالمية لقناة السويس على تسخير عدد كبير من الفلاحين المصربين لخدمة الشركة وتنفيذ أغراضها . كما أعطاها فرمان الامتياز مر امتيازات الملكية ومن حيازة مساحات شاسعة من الاراضى فى منطقة القناة ما لم يسمعله نظير ، وليس هنا المجال لشرح نصوص ذلك الامتياز أوالتعليق عليه . ولكن يكنى أن نقول أن وجهة نظر سعيد باشا كانت ترمى إلى تثبيت مركزه فى مصر قبل كل شىء . ولذا فهو يقدم كل النسهيلات ويبذل كل مىء فى سبيل تدهيم مركز شركة القناة وفى سبيل تحقيق المشروع .

## ٧ ــ موقف انجلترا من امتياز قناة السويس ( ١٨٥٤ – ١٨٦٩)

كانت الحسكومة الانجليزية تنظر إلى مشروع قناة السويس كمشروع فرنسى قبل كل شيء من شأنه أن يجعل للفرنسيين نفوذاً كبيراً فى مصر يمكنهم من التحكم في طريق عالمية لحدمة أغراضهم الامبر اطورية الحاصة .

حقيقة كانت تربط انجلترا بفرنسا فى الخسينات للقرن التاسع عشر فى عهد الامبراطور نابليون الثالث، صلات ود وصداقة نمت فتحولت إلى تحالف متين الأواصر فى حرب القرم، حين وقفت الدولتان جنباً إلى جنب مع الدولة العثمانية ضد أطاع الروس. ولكنه بالرغم من وجود ذلك الحلف لم تنس الدولتان أبداً تنافسهما القديم فى حوض البحر الابيض المتوسط وفى ميدان الاستعاد.

ففرنسا خلال القرن التاسع عشر وأوائل العشرين ترى أن سو احلها الجنوبية تطل على ذلك البحر ، وهذا يعطيها الحقكا رأت فى أن تعمل على تفوق نفوذها فيه ، وخاصة فى مصر والشرق الآدنى . فذكريات حروبها فى ذلك البحر ، وذكريات صليبيها ومعاهداتها بصفتها بقت الكنيسة الكبرى مع الدولة العثمانية — كل هذه تشير إلى مستقبل زاهر لفرنسا فى ذلك البحر ، وبصفة خاصة فى مصر وفى شمالى إفريقية ولقد كانت مصر طوال هذا العهد فى نظر فرنسا هى الميدان الذى

جاهد فيه لويس التاسع فى حملته الصليبية . وجاء إليه أنبغ أبناء فرنسا من رجال الحرب بحملته المشهورة التى أيقظت مصر من سبات العصور الوسطى . ومصر هى البلاد التى احتلها الفرنسيون ، وقاموا فيها بمشر وعاتهم العظيمة وأزاحوا الستار عن ماضها المجيد . ومصر هى البلاد التى ساعدوا على نهضتها الحديثة فى عهد محمد على وأبلى منهم بلاء حسناً رجال فى خدمة ذلك الوالى القوى ، فى تكوين جيشه و بناء أسطوله ، وتدعيم التعليم فى عهده .

وكانت سياسة لوى فيليب فى الأربعينات من القرن التاسع عشر عاملة بلاريب على إحياء الدول الصغيرة فى البحر المتوسط وربطها بفرنسا بحبال صداقة لا تنفصم ، ففرنسا فى ذلك الوقت ترى أن لها دلالة على مصر وعلى ولاتها من أبناء محمد على ، ولها الحق أن تمتع بنفوذ متفوق فى وادى النيل .

ولذا فبالرغم من صلات الصدافة والود الني كانت تربط الدولة الفرنسية بانجلترا في عهد لوى فيليب ونابليون الثالث . فلقد عملت الحكومة الفرنسية (بصفة غير رسمية) ومن وراء ستار على مكافحة النفوذ الانجليزى في كل مكان في البحر الابيض المتوسط ، في الدولة العثمانية ، في شمال إفريقيا ، وفي مصر بصفة خاصة .

وكيف تعمل فرنسا على نمو نفو ذها فى مصر؟ لايكون ذلك باحتلال مصر، فبريطانيا بقوتهاالبحريةوانفة لها بالمرصاد، ولن تسمح بذلك أبدآ. بل هى على قدم الاستعداد للدخول فى حرب ضروس مع فرنسا إذا حاوات هذه المحاولة الجريشة . ثم إن نابليون الثالث الذى كان يدير شئون فر نسا الداخلية والحارجية فى ذلك الوقت كان أبعد الناس تفكيراً عن أن يقوم بأى عمل من شأنه إفساد علاقانه الطببة بانجلترا ، فانجلترا هى الدولة الكبرى التى رحبت بمقدمه إلى تولى تقاليد الامور فى فر نسا، وهى التى اعترفت رسمياً بحكمه ، ونسيت تاريخ وعداوة عمه ، ولم تثر عقبات فى وجهه . وبعد ذلك فنابليون الثالث لا يرى أبدا الدخول فى حرب مع صديقته الاخرى ، الدولة العثمانية صاحبة السيادة على مصر ، وخاصة بعد أن وقف فى صفها وحارب بجانبها ضد روسيا وبعد أن اعلن إعلانا تمسكه بسياسة المحافظة على كيانها وسلامة بمتلكاتها .

ولكنه مع ذلك لم يكن لدى عاهل فرنسا الكبير مانع من أن يعمل الفرنسيون على زيادة نفوذ فرنسا فى مصر بالطرق السياسية ، وذلك بالقيام بالأعمال والمشروعات العظيمة التى سترفع بلا ريب من مركز فرنسا فى مصر والعالم .

و نابليون الثالث بعد ذلك رجل عواطف وخيالات تملاً المشروعات ذهنه وتعترض كثير من الآمال الغامضة تفكيره، فهو تارة يفكر في إنشاء امبراطورية عربية في شمال إفريقية، وتارة تدور في خلده صور لسيطرة فرنسا على أهم الطرق العالمية التي تصل بين الشرق والغرب. فلا عجب إذن إذا أولى مشروع دى لسبس عطفه و تمنى له النجاح،

وبذل له كل تأييد سياسي ممكن لاسيا وأن مشر وع فردنند دى لسبس ليس مشر وعا حكو ميا رسمياً أخذت الحكومة الفرنسية على عانقها تنفيذه . وإنما هو مشر وع فردى خاص ، يقوم به أحد الأفر اد الفرنسيين ، له ولعائلته من قبل صلات وثيقة سياسية و شخصية بالشرق الأدنى و مصر . وقد أعلن نا بليون الثالث مراراً في سنة ١٨٥٦ أنه قد اهتم بالمشر وع وبدراسته وأكد مرة لدى لسبس وإنك تستطيع أن تعتمد على تأييدى و حايتى ، والواقع إنه لم يكد سعيد باشا يمنح دى لسبس فرمان امتياز القناة والواقع إنه لم يكد سعيد باشا يمنان اللجيون دونور .

وشارك نابليون الثالث فى عطفه على مشروع دى لسبس الصحافة الفرنسية التى أيدت المشروع كشروع قومى ، وكذلك الهيئات العلمية وخاصة أكاديمية العلوم فى باريس . وكان المشروع يجد كذلك كثيراً من العطف خارج فرنسا من الدولتين النمسوية والروسية ، فقد كانتا تؤمنان بقيمة المشروع .

وأما الحكومة الإنجليزية فلقد كانت تفهم جيداً مراى السياسة الفرنسية ، وعملها على النفوق في الشرق الآدنى ، بل وسعيها لتحويل البحر الآبيض المتوسط إلى بحيرة فرنسية . ولذلك فالحكومة الإنجليزية تبذل جهو دها لوقف ذلك النفوذ والعمل على تفوق النفوذ الإنجليزى . حقيقة لم تكن لانجلترا سواحل مطلة على ذلك البحر . ولكن قوة انجلترا وتفوقها البحرى ، وقواعدها الحصينة في جبل طارق ومالطه ،

وصلات الصدافة والتحالف التى كانت تربطها مدة طويلة بالدولة العثمانية ، كل ذلك جمل لهــــا مركزاً قوياً بل وعتازاً فى ذلك البحر .

وإذا كانت فرنسا تعمل جاهدة على إنشاء دول صغيرة فى البحر الأبيض المتوسط مدينة لفرنسا بوجودها واستقلالها ، فلقد ناضلت انجلترا بقوة هذه المحاولة ونجحت فى ذلك نجاحاً مذكوراً . ظهر ذلك النصال فى تأييد فرنسا لمحمد على فى حركته الاستقلالية التى كانت ترى إلى الانفصال عن الدولة العثمانية فى سنتى ١٨٤٩ ، ١٨٤٥ ووضع حد السيادة التركية العتيقة البالية ، وفى وقوف انجلترا فى طريقه وقضائها على آماله .

ولقد أخذ عثلو انجلترا فى بلدار... البحر الأبيض المتوسط، وقناصلها ، على عاتقهم تنفيذ هذه السياسة بحذافيرها ، وغلوا فى ذلك غلوا كبيرا ، واشتدت حماستهم ، وقام بينهم وبين زملائهم الفرنسيين تنافس شديد بل ونصال حى أواره تنوسيت فيه فى كثير من الاحيان آداب المجاملة الشخصية ، ووصل الخصام بين الفريقين إلى حد أن قطعوا صلاتهم الشخصية . وكثرت تقاريرهم إلى حكوماتهم ، وطالت ، وامتلات بالصور القاتمة والتهم الكثيرة . فيكتب القنصل الانجليزى ريتشار دود ، وهو من القناصل الانجليز الذين كا فحوا بهمة و نشاط النفوذ الفرنسي مدة طويلة فى الشرق الادنى وشمال أفريقية ، وأحد الذين أثاروا الشغب على حكم محمد على فى الشام ... يكتب مذكرة مطولة إلى حكومته على حكم محمد على فى الشام ... يكتب مذكرة مطولة إلى حكومته

وحين يصف ذلك القنصل مركز فرنسا وانجلترا فى البحر الأبيض المتوسط لايحد فى سياسة فرنسا الحارجية سوى محاولة إلحاق الضرر بمصالح انجلترا . ووجد أن فرنسا قد أصبح لها مركز قوى فى ذلك البحر ، وخاصة بعد احتلالها لإقليم الجزائر ، وتركيزها لقوات بحرية وبرية كبيرة فى شمال إفريقية .

وهو يسطر فى مذكرته الطويلة المذكورة أن فرنسا إذا أرادت الاضرار بانجلترا ، فهى دائماً تلتجىء إلى مهاجمة المصالح الانجليزية فى البحر الابيض المتوسط ، وبين أن مايرى إليه الفرنسيون من بذل هذه الجهود ، هو أن يضعوا انجلترا فى مركز لاتستغنى فيه أبداً عن صداقة الفرنسيين إذا أرادت المحافظة على ممتلكاتها فى الهند ، وقال إن الفرنسيين يستخدمون فى سبيل الوصول إلى بغيتهم والاضرار بمصالح انجلنرا كل الوسائل مشروعة كانت أو غير مشروعة .

فانجلترا إذن تكافح بقوة فى سبيل منع الفرنسيين من الحصول على امتياز من والى مصر خاص بشق القناة . وكلما ازدادت حماسة الفرنسيين فى معارضته . بل لقد فى تعضيد مشروعهم ازدادت حماسة الانجليز فى معارضته . بل لقد

وضعت انجلترا مشروعا قوياً منافساً للمشروع الفرنسى، وهو مشروع إنشاء السكة الحديدية بين الاسكندرية والقاهرة والسويس. ونجحت فى ذلك مع والى مصر عباس باشا الأول الذى لم ينس درس سنة ١٨٤٠ وعرف مقدار ماتستطيعه التوة البحرية الانجليزية ، تيقن عباس باشا الأول من أن انجلترا لديها العزم القوى على تنفيذ سياستها فى الوقت الذى هددت فيه فرنساو أنذرت، ثم أخيراً تخاذلت عن نصرة والى مصر فى أزمته الشديدة سنة ١٨٤٠. رأى والى مصر الجديد أن يجامل انجلترا ويؤجل المشروع الفرنسى غير آبه كثيراً لإنذار فرنسا له بالعمل لدى الباب العالى على عزله عن ولاية مصر .

أرسلت الحكومة الانجليزية تعليمات إلى قنصلها العام في مصر بأن يقنع عباسا الأول بقيمة مشروع السكة الحديدية ، وبأن مشروع القناة يكلف مالايطاق من الجهد والوقت والمال ، فمال الوالى ناحية المشروع الانجليزي وعمل على تنفيذه .

ولكن فردننددى لسبس استطاع أن ينتهز فرصة تولى سعيد باشا فيسارع إلى مصر مذكراً الوالى الجديد بصلاتهما الوثيقة القديمة ، ويجد من الوالى الجديد ترحيباً كبيراً ، وينجح فى إقناعه بقيمة المشروع الفرنسى فى فتح القناة البحرية وتوصيل البحرين ، ولايدرى أحد بالدقة ماذادار بينهما من حديث ، وماذاوضع دى لسبس أمام سعيد باشا من آمال ، ولاندرى بالضبط ماذا كان يدور بخلد والى مصر من

دوافع لمنح مثل ذلك الامتياز، وإن كان البعض يظن أن غرض الوالى كان العمل على اكتساب صداقة فرنسا وتأييدها لاستقلاله إذا ما تأزمت الامور بينه وبين الباب العالى صاحب السيادة على مصر.

يوافق سعيد باشاعلى منح فردننددى لسبس الامتياز الحاص بمشروع فتح القناة البحرية التى تتصل فيها مياه البحر الأحمر بالبحر المتوسط، ويتم ذلك فى ٣٠ نو فبر سنة ١٨٥٤ .

ويسقط فى بد انجلترا ، فلقد أخذ فر درك بروس ممثلها فى مصر فإة بتصميم سعيد باشا على منح ذلك الامتياز وتنفيذ ذلك المشروع ولم يفلح فى تحويل الوالى عن رأيه ، حتى بعد أن أعلن منذراً بأن الحكومة الانجليزية لاتستطيع أن توافق على ذلك المشروع ، فهو فى نظرها مشروع خيالى وغير عسلى . ولم يحن الوقت ولا الظروف الملائمة لمحاولة تنفيذه . وأن خيراً منه هو إتمام مشروع الطريق البرية الحديدى من القاهرة إلى السويس .

على أن الحكومة الانجليزية لم تجد فى ذلك الوقت أن تقديم إنذاراً رسمياً للوالى ضد تنفيذ ذلك المشروع ، فالعلاقات بينها وبين الحكومة الفرنسية كانت بصفة عامة جيدة . وتقديم مثل ذلك الإنذار معناه أن الحكومة الانجليزية تحارب رسميا مصالح الفرنسيين ومشاريهم فالحكومة الانجليزية لم تتخذ مثل هذه الحنطوة ، ولم ترد الذهاب إلى ذلك الحد .

ثم إن منح سعيد باشا للامتياز ليس بذى أهمية كبيرة ، إلا إذا وافقت عليه الدولة صاحبة السيادة على مصر . فعلى الحكومة الإنجليزية إذا أرادت عرقلة المشروع أن تبذل مساعيها لدى الباب العالى فهو صاحب السلطة الرسمية في مصر ، وأن تنصحه بعدم الموافقة على الامتياز أو على الاقل بتأجيل النظر فيه .

وكان سفير الحكومة الإنجليزية لدى البلاط العثمانى سترانفورد دى ردكليف ـ وكان يتمتع فى الآستانة بنفوذ لانظير له ، كان يرى أن على انجلترا أن تبين الباب العالى خطر المشروع الفرنسى على الدولة العثمانية ، فما تريده فرنسا من وراء ذلك المشروع هو فصل مصر عن الدولة العثمانية بمر مائى يصلح لآن يكون خطاً دفاعياً حربياً ، وإنشاء مستعمرة فرنسية فى شرقى مصر ، ثم السيطرة على كل مصر بعد ذلك . ولذا فير الباب العالى ألا يصدق على الامتياز . ولم تقتصر محاولات سترانفورد على ذلك ، بل طلب تعليمات رسمية من حكومته تؤيدموقفه . ولذا وجد لورد كلارندن ، وزير الخارجية البريطانية ضرورة الاتصال بسفير الحكومة الفرنسية فى لندن ليبين له وجهة نظر الحكومة البريطانية في مشروع القناة ، فهذه الوجهة تتلخص فيما يلى :

۱ ــ نظراً آلان تنفیذ المشروع یستان منفقات کثیرة فالغرض الواضح منه سیاسی.

٢ ـــ والمشروع يؤخر إتمـام مشروع السكة الحديدية من

الإسكندرية إلى السويس.

٣ – المشروع وليد سياسة عدائية بالنسبة لمصر من احية فرنسا . ولم تجد محاولات فردنند دى لسبس فى الاتصال بستراتفورد ، وإقناعه بأهمية المشروع وعدم تعارضه مع المصالح الإمبراطورية الإنجليزية ، وأن المسألة مسألة مصرية تركية قبل كل شيء لا داعى فيها للتدخل الحكومى الإنجليزى أو الفرنسي .

ولقد نجح ستراتفورددی ردکلیف فینصحه للباب العالی ، مما عقد الامور کثیراً لدی اسبس . ولم یقف الامر عند هذا الحد ، بل أرسل الباب العالی نتیجة لمساعی انجلترا خطاباً شدید اللهجة إلی سعید باشا فی مصر بحذره فیها عواقب عمله الجری .

ومع ذلك فقمد قدر للمشروع الفرنسي البقاء نظراً لتدخل الدولة النساوية في صالح دى لسبس ، فلقد كانت تعضم المشروع الفرنسي تعضداً كبراً.

ولقد اصطدمت المصالح الإنجليزية والفرنسية في هذا المشروع وهاجت بينهما الإحنالقديمة ، إحنالقرن الثامن عشر، إلى حد أن وجدت الحكومتان الإنجليزية والفرنسية ضرورة المحافظة على تحالفها وعلاقاتها الطيبة ، فانفقتا فيابينها على أن تمتنعا عن التدخل الفعلى لا بتعضيد المشروع ولا بالعمل على فشله . ولكن هذا الانفاق لم يمنع الحكومة البريطانية من أن تتابع خطتها في بث العقبات والعراقيل أمام المشروع الفرنسي .

وهذا الموقف اضطر صاحب المشروع بطبيعة الحال للقيام بالدعاية للمشروع في انجلترا ذائها .

وكان على رأس الوزارة فى انجلترا فى ذلك الوقت لورد بامرستون وهو يمثل الرجل الانجليزى والسياسى الانجليزى أصدق تمثيل ، فهو مؤمن بتفوق انجلترا ويعمل لعظمتها وخدمة مصالحها قبل كل شىء ، ويرى أنه من الواجب على الدول الآخرى أن تستمع لآراء انجلترا بما لما من مركز قوى ممتاز فى العالم . وهو لا يتقيد كثيراً بالخيالات ولا نؤثر فيه النواحى العاطفية إذا ما تعارضت مع مصالح انجلترا الحقيقية ، وهو ملم ما ما مامور السياسة الخارجية لا تفوته صغيرة ولا كبيرة من أمورها .

وهو فوق كل شيء من أكبر دعاة الإمبراطورية البريطانية ، ومن القائلين بضرورة حماية مواصلاتها وطرق تجارتها . وهو الذي وضع سياسة انجلترا النقليدية في الشرقين الآدنى والآقصى . فليس إذن غريباً أن يعارض هذا الرجل كل مشروع فرنسي ، فهو لا يوافق على مشروع القناة ، لأنه يرى أن المشروع يتعارض مع مصالح انجلترا الإمبراطورية وهو لا يثق كثيراً في استقرار الأمور السياسية في فرنسا ، وخاصة ما يتعلق منها بنظام الحكم ، ويرى أن انجلترا يجب أن تتمسك بطريق الاطلاعلى لانها تستطيع الإشراف عليه ، وهي مشرفة عليه بالفعل بقوتها البحرية المتفوقة .

فهو يعترف بأن حكومة نابليون الثالث صديقة لانجلترا ، ولكنه لا يستطيع أن يضمن أن الحكومة التي تخلفها في المستقبل ستحافظ على و لاء انجلترا . فقد تستغل هذه الطريق الجديدة لمناوأة النفوذ البريطاني ومحاربة المصالح الانجليزية فيها وراء البحار والاضرار بها .

ولذلك حين حاول دىلسبس الاتصال به لم يجد منه أذناً صاغية . فلقد بين بامرستون لصاحب المشروع بصراحة ووضوح ، شأنه فى كل تصريحانه السياسية ، بأنه لايوافق على ذلك المشروع فهو غير عملى ولا يمكن تنفيذه .

على أن موقف الحكومة الانجليزية العدائى لم يدع دى لسبس إلى القنوط أو إلى التنازل عن فكرته ، ولذا فهو يحاول الاتصال بالزعماء الانجليز الآخرين من أمثال كوبدن ، وجلادستون . وحاول كذلك الاتصال بالرأى العام الانجليزى ، يقنعه بقيمة المشروع من الناحية العملية ومن الناحيتين الحمارية والانسانية . أرسل خطابات إلى أعضاء البرلمان الانجليزى وإلى إدارة شركة الهند الشرقية وأصحاب المصارف ، وأعضاء الغرف النجارية وكبار رجال الصناعة وأصحاب المصارف ، يحاول أن يقنعهم بفائدة المشروع من الناحية العملية والمالية ، ولم تذهب كل مساعى دى لسبس دون جدوى ، فلقد أظهرت شركة الهند الشرقية عطفها على مشروعه ، وكذلك بعض شركات خطوط الملاحة لا سيا شركة الدرق. ٩٠٠٠ المناه المن

والواقع أن الرأى العام البريطانى لم يكن بحماً على معارضة المشروع، كما كانت الحكومة الانجليزية معارضة له . فلقد كان جانب منه محبذاً للناحية التجارية للمشروع ، وهذا شجع دى لسبس على أن يسير قدماً فى مشروعه وفى طريقه ، وأن يبين للرأى العام الانجليزى أن المشروع بمكن تنفيذه من الناحية العملية ، فأعلن أن تقارير المهندسين الفرنسيين من أمثال لينان بك وموجل بك قد أثبت بطريقة لا تقبل الشك أن المشروع من الناحية الهندسية عملى وممكن تنفيذه . ولم يقتصر دى لسبس على ذلك ، فهو رجل جم النشاط ممتلىء

ولم يقتصر دى لسبس على ذلك ، فهو رجل جم النشاط ممتلى م بمشروعه ، موقن بقيمته ، كبير الأمل فى تحقيقه ، كوس دى لسبس لجنة دولية ضم إليها عدداً من كبار المهندسين الانجليز أنفسهم لفحص المشروع ودراسته والتقرير عن إمكان تنفيذه .

ولقد بدأت اللجنة الدولية عملها فى سنة ١٨٥٥ ، وانتهت من وضع التقرير فى بناير سنة ١٨٥٦ ، ولو أنه لم ينشر إلا بعد ذلك . وفى ذلك التقرير أيدت اللجنة الدولية إنشاء القناة البحرية التى تصل مابين البحرين ، وبينت أن التنفيذ ليس صعباً كما يتصور المعارضون ، وأن النجاح فى إنجاز المشروع بمكن .

وعلى أساس هذا التقرير الجديد . حاول دى لسبس فى يوليو سنة ١٨٥٧ الإجابة على اعتراضات بامرستون ، وبين أن الرد على هذه الاعتراضات قائم على أسس تجارية وفنية وسياسية . فن الناحية التجارية وفنية

المشروع لانقدر لانجانوا، لايحتاج ذلك إلى بيان في نظره. فطريق القناة إذا تمت أقرب الطرق إلى الشرق و في هذا تو فير للوقت والمال والجهد، وأما من الناحية العملية فهذا نقرير اللجنة الدولية التي تجمع بين أعضائها أعصائها عدداً من كبار المهندسين الانجليز يقول بأن المشروع عملى ويمكن تنفيذه، وقد أيدت هذا النقرير أكاديمية العلوم في باريس والمعهد الأمبر اطوري الفرنسي. وأما من الناحية السياسية فآراء لورد بامرستون قائمة على أساس أخطار وهمية على الهندوالامبر اطورية العمانية ولا خطر على الدولة العمانية من مشروع القناة طالما بملك الانجليز جبل طارق ومالطة وعدن وجزيرة بريم. أما الدولة العمانية فمركزه على مصمون بالمعاهدات والمواثيق الدولية. بل إن فتح القناة سيجمل مصر مناى عن أطاع الدول الأوربية إذ سيجمل لما مركزا عايدا 11 وفي هذا كا يرى دى لسبس تأييد لسياسة الانجليز التقليدية في المحافظة على سلامة الدولة العمانية 1

كان دى لسبس يرى أن لهجة بامرستون متناقصة وغير منطقية وغير معقولة ، فلا داعى فى نظر دى لسبس لأن يعتقد بامرستون أن سياسة فرنسا مرببة ، وأن فرنسا هى التى شجعت محمد على على مناوءة انجلترا ، وأن ذهب لوى فيليب ملك فرنسا هو الذى أنشأ قسلاع الاسكندرية وأن مشروع القناة يرمى إلى مناوءة انجلترا.

وعلى أى حال فلقد نال دى لسبس على أساس تقرير اللجنة الدولية من سعيد باشا امتياز أجديداً خاصاً بالقناة روعى فيه مقابلة بعض مخاوف انجلترا ، فلقد نص فيه على حياد القناة ، وأن معظم من سيقومون بالتنفيذ مصريون لافرنسيون ، كما نص فيه أيضاً على ضرورة موافقة الباب العالى . ولقد كان تكوين هذه اللجنة الدولية ، والنتيجة التي وصلت إليها ، من العوامل التي زادت ثقة دى لسبس في مشروعه ، وضمت جانباً كبيراً من الرأى العام والانجليزي والاوربي إلى صفه في مشروعه الجرىء.

على أن الحكومة الانجليزية استمرت في معارضتها للشروع ، وبررت ذلك الموقف بتعارض المشروع مع سياسة انجلترا التقليدية إزاء الدولة العثمانية ، وأنه سيو جد فاصلا مائياً بين مصر وتركيا . وردد بامرستون هذا الرأى بصراحة تامة في بجلس العموم البريطاني في شهر يولية سنة ١٨٥٧ . فلما ثار موضوع القناة في بجلس العموم البريطاني في يوئيه سنة ١٨٥٨ ، أعلن بامرستون أن تنفيذ المشروع سيعمل على انحلال الأمبراطوريتين العثمانية والبريطانية ، وأن السكة الحديدية بين القاهرة والاسكندرية تكنى لحدمة مصالح انجلترا أكثر بكثير من القاهرة والاسكندرية تكنى لحدمة مصالح انجلترا أكثر بكثير من الفاهرة ، وذكر أن القناة بحرى مائى ، وإذا قدر لها أن تقع في يد الفكرة ، وذكر أن القناة بحرى مائى ، وإذا قدر لها أن تقع في يد الإعضاء أن ينظروا إلى مشروع القناة لاكشروع سياسي ولكن كشروع تجارى قبل كل شيء . ولكن آراء جلادستون وإن تركت

أثراً فى الرأى العام البريطانى إلى أنها لم تحول الحكومة البريطانية عن رأيها .

فلقد عبر لورد كلارندون وزير الحارجية إذ ذاك عن رأى الحكومة البريطانية في ضرورة الوقوف أمام المشروع ، بل وأنذر الباب العالى بأنه إذا صدق على الامتياز الممنوح لدى لسبس. فيجب ألا ينتظر أن تستمر بريطانيا أو غيرها من الدول الكبرى الأوربية في سياسة المحافظة على الدولة العثمانية وعلى سلامتها . ولم تجد كثيراً محاولات الامبراطور نابليون الثالث لإقناع الحكومة البريطانية بالكف عن معارضتها .

ولم يمنع هذا دى لسبس من المضى فى تنفيذ مشروعه ، فلو استطاع جمع المسال اللازم لتنفيذ المشروع ، لهدم هذا حجة قوية من حجج الحكومة الانجليزية بأن المشروع غير عملى ، وأنه لن يقبل على المساهمة فيه أحد . ولذا لما فتح دى لسبس باب الاكتتاب فى المشروع تهافت عليه بعض الناس فى أور با ، فكان نجاح الاكتتاب من عناصر تقوية المشروع وتأييده . وإن كان الانجليز أنفسهم لم يكتبوا فى الاسهم التى كانت مخصصة لهم ا

ولكن مانطلبه تنفيذ المشروع مر. نفقات بالمظة ومالاقاه من صعوبات كثيرة فى أول الآمركاد يودى بكل المشروع لولا العطف والتأييد الذى لاقاه من المبراطور الفرنسيين ومن الحكومة الفرنسية والرأى العام الفرنسي ومن تأييد والى مصر.

إذ أنه في سنة ١٨٦٠ بعد أن تابعت شركة القناة أعمال الحفر كتبت الصحف اليومية الإنجليزية مثل دالديلي نيوز، و دالتيمز، تسخر من المشروع ، وتبين ، متهكمة ، أن من السهل حفر حفر كبيرة في الصحراء وجمع أكوام من التراب الذي تذروه الرياح ، فيغطى الحفر من جديد. وأبانت عن أن المشروع فاشل لا محالة وسيكلف كثيراً من النفقات التي لا تستطيع القيام بها شركة خاصة ، وردد مثل هذا القول في البرلمان الإنجليزي . فقال بامرستون أن المشروع مجرد جعجعة وخداع ، وأنه سيكلف من الوقت والمال والعمل مالا تستطيعه شركة القناة ، وأضاف في خلال كلامه أن والي مصر قد اضطر إلى الاقتراض من مصرف في مارسيليا للوفاء ببعض التزاماته إزاء شركة القناة .

وفى السنة التالية فى مايو ثارت فى البرلمان الإنجليزى معارضة شديدة ضد المشروع الفرنسى، وتكرر نفس الطعن السابق. فالمشروع فى نظر بعض الاعضاء غير عملى من الناحية التجارية ، فهو كثير النفقات كبير الحسارة على المساهمين ، وفوق كل ذلك فهو يعطى الشركة الفرنسية أراضى شاسعة فى قلب مصر حول القناة ، وأن الحكومة الفرنسية قد تستطيع استخدام هذه الاراضى لمصلحتها الحاصة والاستفادة من مركز المنطقة الاسترانيجى . وذكر بعض الاعضاء أن المشروع فى نظر فرنسا له قيمته الاسترانيجية ، وأنه لا يمكن اعتبار شركة القناة شركة خاصسة فهى شركة تشكلم باسم الشعب الفرنسى وتدعى أنها

تمثل الحكومة الفرنسية وتطلب تأبيدها في كل آونة وأخرى . وأشير إلى زيادة عدد الرعاياالفرنسيين في مصر ، وطلب إلى الحكومة الإنجليزية أن تستوضح من الحكومة الفرنسية موقفها الحقيق إزاء هذا المشروع وأجاب ممثل الحكومة البريطانية في البرلمان بأن سياسة بريطانيا ثابتة لم تتغير فهي تراقب الموقف بدقة متناهية ، وهي لا تعترض على المشروع كمشروع تجارى ولكنها تنظر إليه بالنسبة لتركيا وإزاء مركز مصر السياسي . و نادى بعض الاعصاء بأنه يكني انجلترا المحافظة على بوسفور واحد ، وأنه لا معني لمشروع يضع انجلئرا بين يدى فرنسا وقت رحمتها ، لأنه إذا نفذ المشروع ، فعندتذ تستطيع فرنسا إرسال وقت رحمتها ، لأنه إذا نفذ المشروع ، فعندتذ تستطيع فرنسا إرسال الساطيلها بسرعة ، وقطع المواصلات بين انجلترا والهند . ولذا فلا مناص لانجلنرا من معارضة المشروع .

ولجات انجلنرا إلى عرقلة المشروع فى دور التنفيذ مر. ناحية أخرى ، فأثارت مسألة تسخير الفلاحين فى أعسال الحفر . فهاجمت الصحف الإنجليزية تسخير الفلاحين على أساس أنه ليس إلا صورة من صور الرق ، ووصفت ما يلاقيه هؤلاء العال من عذاب وقسوة ، مثلهم فى ذلك مثل الرقيق فى الولايات الجنوبية للولايات المتحدة . ولقد أثير مراداً موضوع السخرة فى البرلمان الإنجليزى ، وطالب بعض النواب الحكومة الإنجليزية بأن تعمل ما فى وسعها للتخفيف من آلام وشقاء هؤلاء البؤساء .

على أن محاولة الانجليز عرقلة المشروع من هذه الناحية لم تنجح كثيراً ، فلقد أسرع دى لسبس فى تنفيذ مشروعه لبضع الحكومتين العثمانية والانجليزية أمام أمر واقع ، والتنفيذ من شأنه أن يقنع الحكومة الفرنسية بضرورة تأييد المشروع وحماية أموال المساهمين الفرنسيين . وفى ١٨ أكتوبر سنة ١٨٦٢ وصلت مياه البحر الابيض المتوسط إلى بحيرة التمساح ، فالنجاح الذى أحرزه أعظم أبناء فرنسا من المغامرين فى منطقة صحراوية ، كان لها أثره المشهود على الرأى العام الاوربى والانجليزى .

ولم يحول هذا الحكومة البريطانية عن رأيها وعن عدائها للمشروع ولتنفيذه . فعادت إلى الاحتجاج الشديد على شروط الامتياز . فهى شروط كما بينت مجحفة بحقوق السلطان وحقوق واليه على مصر . وأقنعت الباب العالى بضرورة إرجاء موافقته إلى أن تنتهى الشركة من تسخير الفلاحين المصريين .

لقد كان الفلاحون المصريون يجمعون جمعا ، ويساق بهم إلى أماكن الحفر كالآنعام أوكالرقيق الدليل ، وذلك في أعداد كبيرة قد تصل إلى عشرين ألفاً طوال أيام السنة تقريباً. وهناك يسامون الحسف فلا يمنى بصحتهم ولا بمعاملتهم كآدميين لهم حقوق الإنسان العادى . وكانت و المتاعب والآلام لاتقتصر على هؤلاء العال وحدهم بلكذلك على زوجاتهم وأطفالهم الذين كانوا يتركون بغير عائل . وكثيراً

ماكانت الشركة تتوقف عن دفع أجورهم الزهيدة التي لاتسمن و لا تغنى من جوع ، ، هذا ماقاله خصوم الفرنسيين في مجلس النواب البريطاني . والواقع أن العال كانوا يجمعون من كل أجزاء مصر ، ويسير ون المسافات الطويلة حتى يصلوا إلى مناطق الحفر ، ثم بعد ذلك يقطعون المسافات الطويلة إلى القاهرة لصرف الصكوك المعطاة لهم ويقاسون الامرين في سبيل ذلك .

\* \* \*

ولم يؤثر موت سعيد باشا تأثيراً كبيراً فى تصميم الشركة على إنجاز المشروع ، وإن كانت الشركة قد فقدت فيه عونا كبيراً . ولكن اسماعيل باشا كان لحسن حظ الشركة ، مؤيداً من ناحية المبدأ للمشروع فهو يرى أن المشروع إذاتم إنجازه فسيجعل لمصر مركزاً عتازاً فى العالم ، وسيجعل لاسم حاكم مصر دوياً لم يكن له من قبل .

ولكن اسماعيل باشا لم يكن يرضى عن كل شروط الامتياز ، وخاصة ماكان متصلا منها بالسخرة ، فلم يكن ليرضى عرب تسخير الفلاحين المصريين . ورأى مقدار الحسارة التي تحل بمصر والزراعة من جراء ذلك ، إذ مصر في ذلك الوقت بلد زراعي قبل كل شيء . فضلا عن أن تسخير الفلاحين المصربين بهذا الشكل يتنافى مع أبسط ميادى و الإنسانية .

واستغلت انجلترا هذا الموقف الجديد لصالحها ، فما كانت الحكومة

الإنجليزية ترى أن تنرك مسألة تسخير الفلاحين المصربين تمر بسهولة لصالح الشركة ، فلقد أرادت انتهاز هذه الفرصة لإرهاق الشركة وعرقلة المشروع إن لم يكن القضاء المبرم عليه .

لقد استغلت الحكومة الإنجليزية الحركة الإنسانية التي شملت انجلترا كما شملت غيرها من الدول ، لحدمة مصالحها الحاصة في مصر ، لبث العراقيل أمام المشروع الفرنسي ، فاستمرت الصحافة والرأى العام الإنجليزي في مهاجمة الفرنسيين ولاسترقاق الشركة للفلاحين المصربين، كا قالت، ورأت الحكومة الإنجليزية في هذه الحركة وسيلة قوية لحرمان الشركة من الايدي العاملة التي تعتمد عليها ، وأجاب فردنند دي لسبس على ذلك بأن المسألة كلها مفتعلة وليس فيها إخلاص، فلقد نسبت انجلترا أن السخرة قد استخدمت قبل ذلك في إنشاء الحط الحديدي من الإسكندرية إلى القاهرة. فعلى أي أساس تحتج الحكومة الإنجليزية الآن الإسكندرية إلى القاهرة. فعلى أي أساس تحتج الحكومة الإنجليزية الآن ا

ولقد تابعت الحكومة الإنجليزية السير فى خطتها . فزار السفير الإنجليزى فى استامبول سير هنرى بولور مصر فى أواخر عهد سعيد باشا ليطلع بنفسه على أمور الحفر فى القناة ، وقبل كل شىء ، ليرى ما إذا كانت الشركة الفرنسية تقيم تحصينات فى منطقة القناة ، وليعرف إلى أى حد يسخر الفلاحون المصريون فى شق القناة . وربما بالغ سير هنرى بولور فى وصفه لبعض الأمور فى منطقة القناة . وأبدى خشيته من أن تتحول المدن التى تنشأ فى منطقة القناة إلى مدن ومستعمرات

نسية . كما كشف عن تخوفه من إشراف الفرنسيين على هذه المنطقة .

وأشار فى غير مبالغة إلى كثرة عدد الفلاحين الذين ينزعون من قولهم قسراً، وينقلون فى بعض الاحيان، وهم عشرات الالوف إلى يث يسخرون. ووصف سير هنرى بولور قلة أجورهم، وسوء حالهم لبؤس الذى يعانون، والالام النى يقاسونها. وكانت لاراء سيرى بولور تأثير كبير على حكومة الباب العالى النى أسرعت من جانبها ، مطالبة الحكومة المصرية بإلغاء السخرة،

وكذلك انصلت الحكومة الإنجازية بإسماعيل باشا نفسه ، بنت له الأضرار البليغة الناشئة عن تسخير الفلاحين ، وأثر ذلك في راعة المصرية التي حرمت من جانب كبير من الآيدى العاملة التي نغل فيها . ولذا فاسماعيل باشا ، وإن كان مؤيداً لإنجاز المشروع ، أنه كان يرى إلى إلىاء السخرة في حفر القناة تؤيده انجلترا في ع، وثانياً هو يرى إلغاء المتلاك الشركة للأراضي الكبيرة التي أخذتها منطقة القناة ، فامتياز الأراضي يخول الشركة وضع جاليات أجنبية لاستغلالها ، وهذه الجاليات لها أن تتمتع بنفس الامتيازات التي عبها الآجانب في مصر . وكانت انجلترا تؤيده في هذه الناحية لأنها ، أن تغدو هذه الأراضي مستعمرات فرنسية في منطقة القناة .

ولذا كان اسماعيل باشا يرى من وراء إلغاء هــذين الشرطين في

الامتياز معالجة نقص الآيدى العاملة فى الزراعة ، فى فرصة لابد من انتهازها ، ولاسيما بعد قيام الحرب الآهلية الأمربكية ، وزيادة الحاجة إلى القطن المصرى الذى ارتفعت أسعاره فى الآسواق ارتفاعاً كبيراً ، ثم إن اسماعيل باشا يطمح كذلك إلى إنشاء امبراطو رية كإمبراطو رية جده محمد على والجيش الذى يعتمد على الفلاحين هو أداتها الأولى . وإسماعيل باشا بعد ذلك قد أعلن صوته إلى جانب الحركة الإنسانية التي ترمى إلى الغاء الرقيق ، فكان عليه إذن أن يقوم بمحاولة حاسمة لإلغاء تسخير الفلاحين فى حفر القناة .

وأما انجلترا فهى تهدف إلى منع الفرنسيين من إنشاء مستعمرات فرنسية لحم فى مصر ، وهى تريد فى نفس الوقت توفير العدد اللازم من الفلاحين للاهتمام بزراعة القطن الني كانت مصانع انجلترا في أشد الحاجة إليه نظراً لقيام الحرب الأهلية الأمريكية . لقد ربط الانجليز بين مشروع القناة والرق . وحاولوا الحفض من شأن مشروع القناة لانصاله بمسألة تسخير الفلاحين ، وأفلحوا فى إحداث كثير من القلق والاضطراب في دوائر شركة القناة .

وسرت انجلترا للجفاء الذى ساء علاقة اسماعيل باشا بالقنصل الفرنسى العام دى بوفال ، فذلك القنصل قد بذل كل جهد مستطاع في تأييد دى لسبس في كل ما قام به ، وفي كل مطالبه من الحكومة المصرية بشأن القناة . ولم تحزن الحكومة البريطانية كثيراً لسحب

الحكومة الفرنسية له من مصر . وكانت انجــلترا تبنى كثيراً من الآمال على موقف اسمـــاعيل بإزاء امتياز القناة ، وترى في مطالب اسمــاعيل باشا بالغاء السخرة وإرجاع ملـكية الاراضى لمصر مسألة قد تؤدى إلى فشل المشروع الفرنسي وعدم إنجازه .

ولقد اعتقدت شركة القناة فى وقت ما أن تفكير اسماعيل باشا الجدى فى إلغاء السخرة وتأبيد انجلترا له ضربة قد تذهب بالمشروع كله واضطربت لذلك دوائرها ، وأخذت تفكر فى تعديل سياستها إزاء العمال المصربين . ولقد وجدت الصحافة الانجلسيزية فى موقف اسماعيل باشا تأبيداً لتشديد مهاجمتها لمشروع القناة ، وفعلا انخفضت أثمان أسهم الفناة ، وساد الذعر بين المساهمين .

على أن دى لسبس لم يفقد الأمل فى نجاح مشروعه ، فهو يلتجىء إلى نابليون الثالث لجساية المشروع الفرنسي .

واضطر اسماعيل باشا إلى أن يلتجىء إلى الباب العالى يطلب تأييده أمام فرنسا ، فهو يخشى بطبيعة الحـال غضب الحكومة الفرنسية ، والتجأ الباب العالى من جانبه إلى انجلترا ، فأبدى سفير انجلترا في استامبول رأيه في أن الامتياز الممنوح لا قيمة له طالمــالم يوافق الباب العالى عليه . ولكن الحكومة العثمانية لم تكن تجرؤ على اتخاذ مثل هذه الخطوة وتلغى الامتياز ، وخاصة بعد أن سار على الفرنسى في دور التنفيذ مدة أربع سنوات فالحكومة المشروع الفرنسى في دور التنفيذ مدة أربع سنوات فالحكومة

الفرنسية لا بد وأن تحتضن المشروع حتى تحافظ على مصالح وأموال رعاياها .

وانتهز السفير البريطاني فرصة وجود إسمياعيل باشا في الماصمة التركية ( سنة ١٨٦٣ ) ليحصه هو وحكومة الباب العـالى على الصـمود أمام مناورات فرنسا ، فانجلترا ان تقوم بتأييد الاثنين إلا إذا حافظا على مصالحهما واستقلالهما ، وبين للفريقين أنه لا مناص من وضع حد لتسخير الفلاحين المصريين ، ولا بد من أن تدفع الشركة أجوراً معقولة لهم . ونبه إلى أن عقد الامتياز لا يصبح ملزماً إلا إذا وافقت على كل شروطه الحكومة العثمانية ، فهي إذن تستطيع تعديل الشروط التي تراما منافية لمصلحتها ولمصلحة مصر . وليس للحكومة الفرنسية إذن حق الاحتجاج . وأن على الدولة العثمانية اتخاذكل التدابير لحماية مصالحها لاتخشى في ذلك لومة لائم ، وأن تبلغ قراراتها للدول الكبرى . وقد ذكر السير هنرى بلور الحكومة العثمانية أن الحكومة الانجليزية لن ترضيها أن ترى سيادة الباب العـالى وحكومة الوالى في مصر ستاراً لنفوذ دولة أجنبية . وكان الهدف الحقيق الذي ترنو إليه الحكومة الانجليزية من كل مـذا هو أن توقع شركة القناة في أزمة مالية كبيرة وأن تقضي على الثقة فيها .

ولكن آمال انجلترا في القعناء على المشروع انهــــادت حين

علمت أن اسماعيل باشا حين رجع إلى مصر وصل إلى انفاق مع شركة القناة . فهذا الانفاق مع الشركة فيه اعتراف ضمى من ناحيت بمركزها وبقيمة المشروع . فلقد أخدنت الحكومة المصرية على عاتقها حفر الترعة العذبة من الفاهرة إلى وادى الطميلات فى مقابل تنازل الشركة عن حقوقها فى الأراضى الواقعة على جانبى الترعة . وانفق إسماعيل باشا أيضاً مع الشركة على تقصير المدد التى تدفع فيها الحكومة المصرية الافساط المستحقة من ثمن الأسهم .

ثارت ثائرة انجلترا لذلك التصرف من جانب إسماعيل ، ووبخت الحكومة البريطانية قنصلها العام فى مصر وبذلت جهدها لإلغام الإنفاقية ، وأرسلت إلى اسماعيل تنذره بأن دى لسبس لا يبغى سوى أن ينتقص من سلطة الوالى ، وأن الخطر لا شك محدق بمركزه إذا استمر فى هذه الخطوة واستمع للفرنسيين . ولكن اسماعيل باشا وجه لهذا الإنذار أذنا صماء ولم يغير سياسته .

وحين أراد السلطان عبد العزيز زيارة مصر ، عارضت انجلترا في هذه الزيارة خوفا من أن تحاول الشركة الاتصال به في مصر والناثير عليه ، واهتمت انجلترا بمراقبة المشرفين على أمور الشركة في مصر ، ومعرفة مدى اتصالهم بحاشية السلطان ، ولهذا الغرض أرسل السفير البريطاني في استامبول سكر تيره إلى مصر .

وكان المشرفون على الشركة فى مصر من جانبهم يتوقون لزيارة السلطان العثمانى منطقة القناة ، فلقد كانت خطة الشركة فى مثل هذه الظروف دعوة العظماء وأولى الأمر لرؤية المشروع وهو فى دور التنفيذ وزيارة مناطق الحفر . وكانت ترى فى ذلك دعاية لها وتقوية لمركزها فى مصر والحارج .

ولقد حاول دى لسبس بطرقه الخاصة الانصال فعلا يحاشية السلطان ولكن انجلترا ارتاحت تماماً لعدم زيارة السلطان مناطق الحفر . (وكانت قد طلبت منه بالفعل عدم زيارة هذه المناطق ) . ولقد انقاد السلطان سياسية إلىكل منالحكومتين الإنجليزية والفرنسية ببين فيها وجهةنظره فيما يختص بضرورة تعديل شروط امتياز القناة فيما يتعلق بالسخرة واسترداد الأراضي حول القناة من الشركة . وكما كانت الحكومة الإنجليزية تراقب الحالة بدقة عن كثب ، كانت الحكومة الفرنسية من ناحيتها متنبة للموقف ، فهي تحذر إسماعيل باشا عواقب القيام بعمل يمس مشروع القناة قبل أن يحيطها علماً يذلك ، وكان القنصل الفرنسي العام في مصر من ناحيته متيقظاً كل التيقظ يخابر حكومته في كل الأمور المتصلة بمشروع القناة ، وما تقوم به الحكومة المصرية أو قنصل انجلزا في مصر من خطوات قد تؤثر في مستقبل ذلك المشروع و مصيره .

ولقد استمر النزاع قائماً بين إسماعيل باشا وشركة قناة السويس إلى أن قبل إسماعيل باشا تحكيم الإمبراطور نابليون الثالث ، ففض ذلك النزاع ، وذلك بأن أجيب والى مصر تعديل الشرطين الخاصين بتسخير الفلاحين المصريين وبامتلاك شركة القناة للأراضي سالفة الذكر ، نظير دفع إسماعيل باشا تعويصاً للشركة يبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات نظير دفع على خسة عشر عاماً . وبذا رجع إلى حوزة مصر ١٨٠ ألف فدان وبتي الشركة ٣٠ ألفاً .

ولم تستطع الحكومة الانجليزية أن تصارض فى تحكيم إمبراطور الفرنسيين و لا فى الحكم الذى أصدره وإن جاء ذلك الحكم فى غيرصالح مصر، وبذا زاد مركز شركة القناة قوة، وزادت الثقة بها وتمكنت من أن تسير فى تنفيذ مشروعها حتى استطاعت أخيراً إنجازه.

وبعد أن تم الاتفاق بين إسماعيل باشا والشركة ، لم يحد الباب العالى ، وخاصة بعد أن أصلح إسماعيل باشا علاقته به ، بدا من الموافقة على الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس ، فأصبح مركزها بذلك قانونيا ، ولم تعد انجلترا بمستطيعة مهاجمة المشروع من هذه الناحية وقوى مركز الشركة نتيجة لذلك ، ووضع حد نهاتى لمحاولة انجلترا عرقلة المشروع .

ولولا تأیید کل من فرنسا والنمسا للشروع ، ولولا مسلم فردنند دی لسبس ومثابرته ، ولولا عطف إسماعیل باشا علی المشروع لنجحت محاولات انجلترا في القصاء نهائياً على المشروع .

وافتتحت القناة فى سنة ١٨٦٩ . وهنأ وزير الحارجية الإنجليزية لوردكلار ندن دىلسبس ،كما هنأ الشعب الفرنسى والحكومة الفرنسية ومنحت الحكومة الانجليزية دىلسبس النياشين ، واستقبل فى لندن استقبالا مشهوداً .



## ۳ ــ ديزريلى وقناة السويس شراء انجلترا لأسهم الخـــــديو (فى القناة سنة ١٨٧٥ )

ولما تم وصل البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر أصبحت قناة السويس التى توصل بينهما من أهم الجارى المائية البحرية فى العالم. ولو أنها فصلت بين قارتين ، آسيا وإفريقية ، إلا أنها ربطت بين الشرق والغرب ، وأحكمت الصلة بينهما ، وأصبحت أقصر وأقرب طريق بين الدول الأوربية الامبراطورية ومستعمراتها الشرقية .

وقدرت انجلترا منذ اللحظة الآولى حق القدر قيمة القناة بالنسبة لها ولإمبراطوريتها وتجارتها وحياتهاكأكبر دولة بحرية استعارية ظهرت في العالم، فلقد قيض لها رجلا من أنبغ أبناء فرنسا المغامرين، جاهد طوال حياته ليخدم بطريقة غير مباشرة مصالحها المادية والنجارية والإمبراطورية.

وتمتاز هذه الطريق الجديدة بأن بريطانيا تستطيع ببحريتها المتفوقة حماية تجارتها وسفنها . ومرف الوقت الذي افتتحت فيه هذه الطريق أصبحت إلى حد كبير تحت رحمة القوة البحرية المتفوقة ،

نحت رحمة قوة بريطانيا البحرية ، وخاصة بعد الكارثة السياسية والحربية الكبرى الى حلت بفرنسا كدولة حربية كبرى فى الحرب الفرنسية الألمانية سنة ١٨٧٠ .

وستصبح انجلترا أولى الدول فى المرور فى القناة الجديدة ، ولم تعد أهمية القناة فى نظرها قاصرة على وقت السلم ، بل كذلك فى وقت الحرب ، إذ أصبحت القناة الطريق الرئيسية لمرور السفن والقوات والمعلمات الحربية البريطانية إلى شرق أفريقية والشرقين الأوسط والاقصى واستراليا ونيوزيلنسده . أصبحت القناة الطريق الرئيسية لمد نفوذ بريطانيا وسلطانها فى شرقى العالم وفى آسيا . وخاصة فى وقت بدأ يطنى فيه الأمبريالزم والاستعار على عقول الناس فى انجلترا وفى غرب أوربا .

ولذا طوال بقية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ستهتم كل الحكومات البريطانية مهما تعددت ألوانها الحزبية أو اختلفت برامجها السياسية لابحياد القناة ، وإنما بحرية المرور فيهما لسكل السفن التجارية والحربية فى وقت السلم والحرب.

وتبعياً لاهتهام انجلترا بحرية المرور فى القناة وسلامة القناة فى كل الأوقات ، سيتزداد فى نظرها أهمية مصر التى تخترق القناة أجزاءها الشرقية . لقد ربطت السياسة الإنجليزية

لمدة طويلة مصير مصر ومستقبلها بمصير القناة ، وأصبحت مشكلة القنا. إلى حدكبير ولوقت طويل مشكلة مصر .

ونشأت تبعاً لذلك الفكرة التي تقول إن من الواجب على الحكو ما الإنجليزية بعد أن تبينت أهمية القناة الحيوية لهسا ، شراء الشركة جميهم والإشراف إشرافاً تاماً على إدارة القناة ، وربما ظن بعض النــاس أن الخديو إسماعيل كان يفضل في وقت ما أن تستولي شركة انجليزيا على إدارة القناة . ولقد ثارت فعلا في ( سنة ١٨٧٤ ) الاشاعا التي تقول إن الحديو والبـاب العالى كانا يفكران جدياً في بيـه القناة لبريطانيا ، على أساس أن بريطانيا أكثر الدول امتهاماً بالقنا: بعد فتحها ، ويقال إن هذا كان مر . \_ رأى الجنرال ستانتون قنصل الشأن، وأيده بعض أعضاء وزارة الأحرار الانجليزية ، ولكز جلادستورب رئيس الوزارة ومعه لورد جرانفل وزير الخارجيا وجها لهذه الفكرة أذناً صماء ، إذ رفضا أن تقوم انجلترا بتمويض حملة أسهم القناة عما لحق بهم من خسارة مادية ، ويقال أيضاً إرب فردنند دى لسيس ذهب إلى لنـدن لهذا الغرض ، ولكن وزير الخارجية جرانفل رفض المناقشة مع أى فرد أو هيئة في شروط الأساسي الذي قامت عليـه شركة قناة السويس ، فإن وضع هذه القناة تحت إشراف دولة واحدة يتناقض تماماً مع فكرة العالمية التي قام عليها الامتياز الذي منح للشركة .

وربما كان فردنند دى لسبس نفسه يفكر ، أمام الصعوبات المادية والنحسارة التي لافتها شركة القناة في سنيها الأولى ، في أن تباع الشركة للدول البحرية الأوربية ، وذلك حتى يضمن تماماً عالميتها في نظره وحيادها . ولكن الحكومة البريطانية لم توافق على هذه الفكرة ، وكذلك الحكومة العثمانية ما كانت لتنصت أبداً لمثل هذه المشاريع التي تتعارض بطبيعة الحال مع حقوق سيادتها ، فشركة القناة شركة مصرية خاضعة للقوانين والتقاليد العثمانية .

وربما كانت انجلترا تظن في بعض الأوقات أن مصلحتها تقضى بأن تدير القناة شركة دولية لا فرنسية الصبغة ، ولقد أعلن لورد داربي وزير الخارجية البريطانية في وزارة المحافظين في سنة ١٨٧٤ أنه لايمانع في ذلك ، وكرر هذا الرأى في سنة ١٨٧٥ ، على أساس أن وجود هذه الطريق المهمة من الناحية العالمية في يد شركة خاصة قد يثير كثيراً من الصعوبات والتعقيدات . ولكن مثل هذه الأفكار لم تخرج إلى حيز التنفيذ ، وظلت شركة القناة كما هي .

وبينها كان ديزربلي زعميم الحمانظين في انجلترا ، ورئيس

الحكومة الإنجليزية ، موجها نظره إلى تطور المسألة الشرقية في سنة ١٨٧٥ إذ وصل إلى علمه وجود مفاوضات فىالعاصمة الفرنسية بيين الحكومة المصرية وشركة فرنسية لرهن أسهم الحديو اسماعيل فى قناة السويس ، ولقد انصل فردريك جرينوود أحد البارزين من رجال الصحافة الإنجليزية والمحرر فى بجلة أل ، پال مال ، بلورد داربي وزير الحارجية البريطانية ، وأكد نبأ مال ، بلورد داربي وزير الحارجية البريطانية ، وأكد نبأ الحكومة البريطانية فتشترى هذه الاسهم . والسبب فى تقديم الحكومة البريطانية فتشترى هذه الاسهم . والسبب فى تقديم الخديو اسماعيل هذه الاسهم للرهن أو البيع فى باريس هو ما أصاب ميزانية مصر من عجز عن سداد أفساط الديون المتراكمة أو فوائدها الفادحة . وكان عليه أن يجد فى شهر نو فمبر فى خلال أسبوعين مبلغ أربعة ملايين من الجنيهات .

وكان أمام الحديو اسماعيل إما رهن هذه الآسهم أو تقديمها للبيع، ووضعت الشركة الفرنسية التيكانت تجرى معها هذه المفاوضات شروطاً قاسية لإقراض الحديو المبلغ المطلوب جعلته يتردد كثيراً فى التصديق النهائي على شروطها.

وحين عرضت الفكرة على الحكومة الإنجليزية لم يرحب بهـا داربى كثيرًا ، ولم يكن ذلك عن قنـاعة أو تفكير صحيح ولكن أفق خياله كارب ضيقاً ، وتنقصه الجرأة في كثير من الأمور .

ولكن رئيس الوزارة بنجامن ديزربلي لحظ بسرعة أهمية الصفقة لانجلترا من الناحية السياسية والامبراطورية . وخاصة من الناحية السياسية . وكتب للملكة فكتوريا في ١٨ نوفمبر سنة ١٨٧٥ يقول :

«إن خديو مصر على وشك الإفلاس المسالى ، وأنه يرغب فى بيع أمهمه فى قناة السويس ، وانصل لذلك الغرض بالجنرال ستانتون . . . إنها مسألة ملابين ، أربعة على الآفل ، ولكنها تعطى لمالكها نفو دا عظيا إن لم يكن متفوقاً فى إدارة القناة ، وإنه حيوى لسلطة جلالتك ومركزك فى هذا الوقت العصيب أن تصبح القناة ملكاً لانجاترا . . . ولقد حاولت أن أقنع داربى ، ونجحت فى إقناعه بأهمية تحول مصالح الحديو إلينا . .

ولقد حاول ديزريلي رئيس الوزارة الانجليزية بالفعل أن يقنع زملاءه في الوزارة بأهمية الصفقة لانجلسترا ، ونال في آخر الامر وبعد مشقة موافقتهم جميعاً على مبدأ شراء الحكومة الانجايزية لاسهم الحديو اسماعيل في قناة السويس ، بعد أن تمسك عدد منهم بمعارضة

الفكرة إلى آخر لحظة ، ولقد استصوبوا جميعاً فى آخر الأمر رأى رئيسهم لآن الحوادث – كما اعترفوا هم بذلك – قد أيدت وجهته ، وأثبتت بعد نظره .

رأى ديزريلي أنه يجب على الحكومة الانجليزية ألا تشأخر في الشراء يوماً واحداً ، حيث أن حالة مصر المالية سائرة في طريق الانهيار السريع ، والحديو اسماعيل في أشد الحاجة إلى المال ، والمنافسون للحكومة الانجليزية متيقظون . ولقد ظل الحديو اسماعيل فترة كارماً لان يضع نفسه بين يدى الحكومة الانجليزية وتحت تصرفها ، إذ كان يفهم تماماً معني شراء انجلترا لهذه الاسهم من الناحية السياسية . ولكن كان من الصعب إن لم يكن من المستحيل إيجاد المبلغ اللازم له في فرنسا أمام الممارضة الشديدة التي قامت بها الحكومة الانجليزية .

ولقد خشى الدوق ديكاز وزير الخارجية الفرنسية في ذلك الوقت ، وكان شديد الحرص على صداقة انجلترا ، فهى التي وقفت إلى جانب فرنسا في أزمة ربيع سنة ١٨٧٥ الشديدة ، وأنقذتها من أظفار ألمانيا ، خشى ديكاز أن يتدخل لتأبيد الشركة الفرنسية إذ كان يعرف ما سيكون لذلك التدخل من أثر على موقف الحكومة الانجليزية بالنسبة لفرنسا . إذن لتزعزع

مركز فرنسا فى أوربا ، ولتخاذلت قوتها وتضعضعت أمام الخطر الألمانى الذى كان يتهدد دائماً حكومة المحافظين فى فرنسا . ولذا فلا عجب إذا وجد ألا يقدم الشركة الفرنسية أية معونة ملحوظة ، وعلى ذلك انتهى الامر بفشل مسألة الرهر . ومعها مشروع الشركة الفرنسية .

كانت هذه الشركة قد طلبت في الواقع ربحاً فاحشاً على رأس المسال ، ١٨ ٪ فائدة للبلغ الذي تقدمه للخديو اسماعيل ، فإذا عجز حاكم مصر عرب أن يدفع لها ذلك المال في وقت معلوم يضيع حقف في ١٥ ٪ من الأرباح السنوية اشركة قناة السويس ، وتصبح الأسهم ملكا للشركة ، واتفق بين الفريقين على جعل يوم ٢٦ نوفير سنة ١٨٧٥ الموعد النهائي للموافقة على هذه الشروط القاسية المهيئة .

وكان فردنند دى لسبس مدير شركة قناة السويس بطبيعة الحال يؤيد هذه الشركة الفرنسية التى ستقرض الحديو اسماعيل ، وكان يحاول إقناع الرأسماليين الفرنسيين بجمع المال اللازم لهما ، ولقد طلب بالفعل من الحكومة الفرنسية ، وكانت حكومة المحافظين ، التدخل لصالح الشركة وتأييدها سياسياً ، وإزالة العقبات المسالية الموجودة أمامها .

ولكن الحكومة الفرنسية فى ذلك الوقت كانت ضعيفة مترددة تهتم أولا وقبل كل شى، ، بمركزها فى أوربا ومراقبة الخطر الألمانى وكسب الاصدقاء . هذا من الناحية الخارجية وأما من الناحية الداخلية ، فكان مركزها مزعزها لانقسام الملكيين على أنفسهم ، يهددها الحزب الجمهورى باستمرار . ولذا كانت فى حاجة شديدة إلى تأييد انجلترا السياسى لهما وإلى عدم إثارة مشاكل خارجية قد تودى بحكم المحافظين فى فرنسا وبمركز فرنسا فى أوربا .

وكانت الحكومة الانجليزية قد بينت موقفها بالضبط فى ذلك الموضوع ، فلقد أعلى داربى وزير الحارجية الانجليزية لجافارد عثل فرنسا فى لندن ، بأن الحكومة البريطانية كانت ترى فى ملكية الحديو لجانب كبير من أسهم شركة قناة السويس وسيلة للاطمئنان بأن القناة ليست ملكا للفرنسيين وحدهم ، ولذا فليس أمام انجلنرا إلا أن تعارض معارضة شديدة فى وقوع هذه الأسهم فى يد شركة فرنسية . (فالحديو إذا تم الرهن لن تسمح حالته المالية بسداد المبلغ ولافوائده ، فسينتهى الامر إذرب بوقوع هذه الأسهم فى يد الشركة الفرنسية نهائياً ) .

وإن انجلترا ، كما أضاف داربى ، تعتبر موقفها هذا ضرورياً تمليه

أبسط وسائل الدفاع عن مصالحها ، فقناة السويس – كما ترى وزارة الحمارجية البريطانية في ذلك الوقت – هى سبيل المواصلات البريطانية إلى الهند ، ولبر بطانيا أربعة أخماس التجارة التي تمر بها ، وأنه يرى لذلك أن مصلحة بريطانيا في حماية قناة السويس وإدارتها أكبر بكثير مصلحة أية دولة أخرى .

وأرسلت حكومة لندر تعليمات بذلك إلى ستانتون معتمدها في مصر ، فبينت أن عليه أن يبين للخديو اسماعيل في جلاء وقوة بأن الحكومة البريطانية لن تسمح برهر هذه الآسهم لدى شركة فرنسية ، ولابد من وقف المفاوضات بين عامل مصر والشركة الفرنسية مدة ، حتى تعطى الحكومة البريطانية فرصة لإبداء رأيما في ذلك الموضوع الخطير .

وعرض ديزريلي لشراء نصيب الخديو في أسهم الفناة أربعة ملايين من الجنبهات، وقدم الآمر إلى بجلس الوزراء السبريطاني الذي نظر في الموضوع، ووافق على الثمن في ٢٤ نوفبر، وفي ٢٥ نوفبر أمضى العقد في القاهرة، وأودعت الآسهم دار قنصلية بريطانيا، لقد تم للانجليز الاستيلاء على أسهم الحديو اسماعيل في خسلال عشرة أيام.

ولما تمت موافقة الحكومة البريطانية على شراء الآسهم كانب د٧

لابدم. النظر بسرعة في كيفية تدبير المبلغ اللازم الشراء، فالبرلمان الانجليزي لم يكن منعقداً ، ولايمكن تدبير المبلغ بغير موافقته ، ولايمكن عقده بسرعة للنظر في هذه المسألة . ولكن الموضوع لم يكن يقيدل الانتظار ، وإلا ضاعت الصفقة من يد انجلترا ، ولذا تحول ذهن ديزر يلي إلى أصدقائه من آل روثتشيلد ، المسالين المعروفين في انجلترا . وكان ديزريلي متأكداً من تعاون هدذا المصرف معه في سياسته المصرية . ولكنه لم تكر هناك سابقة لمثل هذا العمل الخطير ، فاذا يحدث لو رفض البرلمان الانجليزي حين يجتمع اعتباد ذلك المبلغ ، ولكن ديزريلي أخذ المسئولية على نفسه ، ومن ناحية ثابتة كان لبيت روثنشيلد ثقة لاتنتهي بديزريلي والحكومة البريطانية التي ضمنت هذا القرض .

وافق إذن بيت روثنشيلد على إقراض الحكومة الانجليزية مبلغ أربعة ملايين من الجنيهات بفائدة مخفضة ، وتم لديزريلي نهائياً إجراء صفقته ، و بذلك أصبحت الحكومة البريطانية تملك خسى الانهم وأكبر مساهم في قناة السويس .

 فكتوريا يقول: «بأنها قد نالت الصفقة ، وأن الفرنسيين قد غلبوا على أمرهم بعد أن بذلوا جهودهم . . . . ولقد سلك بيت روثتشيلد مسلكا بديعا ، فقدم المال اللازم بفائدة قليلة . . ولقد قدم دى لسبس فى آخر لحظة عرضا مغرياً للخديو ، ولو نجح لاصبحت القناة ملكا لفرنسا ولاغلقتها أمام انجلترا ، ! .

وفرحت الملكة فكتوريا فرحاً عظيما بإنجاز هذا العمل، وجاءتها التهانى من دول أوربا باستثناء روسيا التي أرادت أن تجامل فرنسا، واعتبر ليوبولد ملك البلجيك هذا العمل كأعظم حادث فى السياسة الحديثة . ولقد قابل الرأى العسام الانجليزى هذه الصفقة بحاس كبير، وطرب المعارضون للحكومة من الأحرار لحذه الصفقة . إذ سرهم أن تنال بريطانيا هذا النصيب المهم من أسهم شركة قناة السويس . ولم يهتم الرأى العام البريطانى كثيراً بانتقاد جلادستون زعيم المعارضين للحكومة لحذه الصفقة ، فرأيه فى هذه المسألة كان شخصياً لا يمثل حزب الأحرار ودافعه الأول كان الغيرة من ديزريلى والحسد له ، ولذا فانتقاده لم ينظر إليه .

لقمه خطب نورثكوت في البرلمان الانجليزي قائلا :

( ما ملخصه ) : وإن شراء هذه الآسهم كما نعتقد في مصلحة انجــلترا ومصلحة مصر ، ومصلحة الشركة التي أصبحنا شركاءها . وإنا لنشعر بالود نحو هذه الشركة العظيمة ونحو مؤسسها ومتبنيها ، ولدينا الرغبة في المساهمة في هذا المشروع الخطير ، وإني أعتقد أن انجلترا ارتكبت خطأ كبيراً في عــــدم الاعتقاد بقيمة المشروع في أول الأمر ، وأؤمل أننا لسنا متأخرين كثيراً في المســــاهمة في هذا المشروع الآن بعد أن نضج وأثمر . . . وسيقدر لهذا المشروع أن يكور، ملك البشرية جميعاً على مدى الدهر ، وأنه من دواعي الاغتباط الكبير أن نرى أن انجلترا قامت بمهمتها في تأمين مستقبل ذلك المشروع العظيم ، . وأبدى لورد هارتجنتن وهو من زعمــــاء الاحرار رأيه بأن على انجلنرا أن تغتبط اليوم إذ . انتقلت إليها حقوق سيادة الحديو على القناة ، ! ! هكذا فهم بعض الساسة الانجايز صفقة شراء أسهم الخديو في القناة . وكان نتيجة لهذه الصفقة أن اضطرت شركة القناة إلى قبول ثلاثة أعضاء انجليز في مجلس إدارتها.

وكان لهذه الصفقة دوى كبير فى كل أرجاء أوربا ، وكانت دليلا ساطعاً على أن انجلترا غادرت نهائياً السياسة السلبية التي استنها مستر جلادستون فى وزارته الاولى ، وأنهـا أصبحت

الآن و تبع سياسة خارجية نشيطة ، وبدأ ديزريلي سياسة الامبربالزم (النسلط الاستعارى) التي ستبلغ أوجها في نهاية ذلك القرن (الناسع عشر) باحتلال مصر والتصميم على البقاء فيها وتقسيم إفريقية والإشراف على مناطق كبيرة في آسيا .

وجدت الملكة فكتوريا فى هذه الصفقة وضربة موجهة ضد بسمرك المستشار الألمانى الذى سبق أن أعلن أن انجلترا لم تعد قوة سياسية كبيرة يخشى خطرها والواقع أن المستشار الألمانى بسمرك سركثيراً لهذه الصفقة افضها من ناحية إذلال جديد لعدوته فرنسا اوهزيمة لسياستها اوفيها من ناحية ثانية تميد لتدخل الإنجليز فى مصر ومن ذلك الحين أخسد ينصح الحكومة الانجليزية بضرورة أخذ مصر ، فهو يعتقد أنه إذا فعل الانجليز ذلك ، فلن يغفر لهم الفرنسيون أبدا .

ولقد نظرت الحكومة الفرنسية إلى هذه الحركة من جانب الحكومة الانجليزية كخطوة أولى تمهيدية لاحتلال الانجليز لمصر أو على الأقل للتدخل فى أمورها المالية ، ورأت أن هذا العمل ليس إلا استغلالا لسوء حالة مصر المالية ، فالمبلغ الذى دفعته انجلترا كان أقل من ثمن السوق وليس فيه إنصاف لمصر .

قوت هذه الصفقة من مركز ديزريلي في الحكومة الانجليزية

ومن مركز المحافظين في انجلترا ، ومن مركز انجلترا في أوربا والعالم . كا زادت من نفوذ انجلترا في مصر وحرمت هذه الصفقة مصر من كل فائدة من قناة السويس . فأصبح المصريون يرون أن همذه القناة الني تسير في أرض مصر وقسمت بين أجزاء مصر وقامت على تسخير العال والفلاحين المصريين وإهمدار حقوقهم ودمائهم وحرمان الزراعة منهم مدة طويلة ، لم تجن مصر منها فائدة تذكر ، بل أصبحت كارثة على حياتها ومستقبلها طيلة خمسة وسبعين عاماً . لقد جعلت القناة لمصر مركزا استراتيجيا خاصاً في الشرق الآدني زاد اهتهام الأمم الأمم يالية الاستعارية به مدة طويلة إلى حد أن ضحت هذه الدول بمصالح مصر ونموها واستقلالها ومستقبلها في سبيل الاشراف عليه والتحكم فيه .

على أنه يظهر أن ديزربلى لم يفهم تماماً ( إلى سنة ١٨٨٠ ) عظم أهمية القناة فى المواصلات الامبراطورية إلى الشرق ، فكان يرى أن الاستانة هى التى تشرف على الطريق إلى الهند لا مصر ولا قناة السويس .

ولذا كان يفضل دائماً الاستيلاء على آسيا الصغرى ذانها ، ويرى أن احتلال انجلترا لمصر وقناة السويس فى الوقت الحاضر لن يفيدها كثيراً ، بل سيفسد إلى حد كبير علاقاتها مع فرنسا. ولذا لم تعد الحكومة الإنجليزية في عهده توجه انتباها كبيراً لعروض بسمرك. كان المستشار الآلماني في ذلك الوقت يرى أن تستولى انجلترا على مصر وتشرف على قناة السويس كنصيبها من عملكات الدولة العثمانية التي أخذت في الضعف والتدهور. فني مصر والقناة ، كما يرى ، تعويض كبير لانجلترا إذا سيطرت الدولة الروسية ، وهي صديقته الشرقية ، على شرقي البلقان وعلى مداخل البحر الاسود. ولقد حرص بسمرك حرصاً شهديداً على توجيه نظر الحكومة البربطانية لانتهاز فرصة المسألة الشرقية واقتناص مصر.

فقى مذكرات مطولة له بين وأنه إذا استشير فيا يجب أن تكون عليه سياسة انجلترا الحارجية ، فإنه يقترح أن تنتهج بريطانيا العظمى نفس السنن الذى تنتهجه روسيا ، فإذا كانت روسيا تريد أن تستحوذ على النقط الاستراتيجية اللازمة لها بالسيطرة على المضايق: البوسفور والدردنيل ، والإشراف على الآستانة ، فعلى الحكومة الإنجليزية أن تقابل ذلك بالسيطرة على مصر وقناة السويس ، وكما يقول وإنه من الخير لبريطانيا أن تأخذ قناة السويس والإسكندرية بدلا من أن تعلن الحرب على روسيا وبذلك وحده تتوثق عرى السلم في أوربا » .

وهو يرى أنه إذا خشيت الحكومة البريطانية من اتباع مثل هذه السياسة عداء فرنسا ومناوأتها ، فما عليها إلا أن تبحث مع الفرنسيين أمر تقسيم الشرق الآدنى إلى مناطق نفوذ فتوافق فرنسا على تفوق النفوذ الإنجليزى في مصر وقناة السويس ، نظير موافقة الإنجليز على تفوق النفوذ الفرنسي في سوريا .

ولكن الحكومة الانجليزية ، حكومة المحافظين ، ما كانت تقبل بسهولة مثل هــــذه الافتراحات ، فرئيسها ديزريلي (لورد ييكونزفيلد) بالرغم من أنه هو الذي عقد صفقة قناة السويس ، فاشترى أسهم الحديو إسماعيل فيها ، وبالرغم من تعلقه الكبير بمصر وحضارتها وآثارها ، إلا أنه كان في ذلك الوقت لا يرى في احتلال الانجليز لمصر وسيلة لدرء الحطر الروسي عرب الشرق الآدني ، و فالآستانة لا مصر ولا قناة السويس هي مفتاح الطريق إلى الهند ، .

ولقد أبدى بيكونزفيلد عجبه والشك الذى خالج نفسه من كثرة عروض بسمرك ، فانجلتراكانت تظن أن غرضه هو الإضرار بالعلاقات الانجليزية الفرنسية الطيبة ، وضرب عصفورين بحجر واحد، إرضاء انجلترا وإذلال فرنسا ، وتعكير الجو بينهما نهائياً .

كذلك لم يصغ الوزراء الانجليز لنسوبار باشا حين ذهب إلى

لندن فى سنة ١٨٧٧ ليعرض عليهم قبول فكرة بسط الحاية البريطانية على مصر ، وأهملوه إهمالا شديداً إلى حد أن نعى عليهم جهلهم بأمور السياسة ، وصرح لمنستر سفير ألمانيا فى لندن كما تروى الوثائق الألمانية , بأن الاسد البريطانى مستغرق فى نومه ، وأن أظفاره ستسرق منه دون أن يستيقظ ، .

على أنه حين تعقدت المسألة الشرقية فى سنة ١٨٧٧ ، وقامت الحرب بين روسيا وتركيا ، رأت الحكومة البريطانية أن توضح موقفها للدولة الروسية فيها يختص بمصر وقناة السويس . فهى لن تقبل أبدا امتداد الحرب إلى مصر والقناة ، وتعتبر الاعتداء عليها عملا عدوانيا موجها إلى انجلترا ذاتها . صرح بذلك وزير الخارجية الانجليزية للسفير الروسى فى لندن .

لقد كانت انجلترا تخشى أن تمنيد أعمال الروس العسكرية إلى قناة السويس ومصر بصفتهما جزءاً من الدولة العثمانية التى أصبحت في حالة حرب مع روسيا ، ولكرب رد روسيا جاء مطمئناً للحكومة البريطانية : — ، فبالنسبة لقناة السويس ومصر ، فنحن لن نمسهما ، فليست لدينا المصلحة ولا الرغبة ولا الوسائل القيام بمثل ذلك العمل . . . ونحن على استعداد للاتفاق مع حكومة لندب على كل المسائل . . . . وليست لنا مصلحة في معاكسة

انجلنرا فى ممتلكاتها فى الهند أو فى مواصلاتها ، فالحرب الحالية لا تتطلب ذلك ، . لم تكن روسيا تريد إفساد علاقاتها مع انجلنرا فى الوقت الذى تصطلى فيه الجيوش الروسية بناد الحرب مع تركيا .

ولم تكن سياسة لورد سولسبرى وزير الأمور الهندية الذى خلف داربى فى وزارة الحارجية البريطانية ، حين زاد تعقد المسألة الشرقية ، الغسك بأهداب السياسة البريطانية القديمة ، وهى تأييد الدولة العثمانية والمحافظة عليها ، وإنمساكما يقول ، إن سياستنا الحارجية تنقصها الحطة الموضوعة ، ، ولذا فالسياسة العملية فى نظره هى الإشراف الفعلى على طرق المواصلات المسائية إلى الهند ، باحتلال مصر وقناة السويس وكريت والعمل على القضاء على الدولة العثمانية .

ولذا في خـــلال هذه السنة ( ١٨٧٧) نشطت في انجلترا الفكرة التي تقول بضرورة احتلال انجلترا لمصر والقناة . فني ١١ يوليو من هذه السنة تكتب إحدى بنات ملكة انجلترا لأمها ، بأن كل من يحب انجلنرا يتوق إلى هـــذه الفرصة التي تسمح بوضع الانجليز لاقدامهم في مصر ، ... وفي نفس الوقت يكتب رئيس الحكومة ديزريلي إلى الملكة فكتوريا يقول بأن الباب العــالى ميال لبيع سيادته على مصر . ولكن

ديوريلي ظل متمسكا بفكرته القديمة بأنه يفضل الاستيلاء على اسيا الصغرى لا مصر.

على أن ذلك لم يمنع ديزريلى من الاعتقاد بأنه سيأتى اليوم الذى تحتل فيه المجلنرا مصر وقناة السويس . وأن ذلك حتم مقضى على المجلنرا .

فكان إذن الاتجاه فى انجلترا بعد بجى، سولسبرى إلى وزارة الخارجية هو السير فى الطريق التى رسمها بسمرك . ولقد وجد بسمرك من رجال الساسة الانجليز من يؤيد وجهة نظره مثل السفير الانجليزى فى برلين لورد أودو رسل . ولكن أعضاء الوزارة الانجليزية جميعهم لم يكونوا يرون أن الوقت مناسب لذلك ، وذلك خشية عداوة فرنسا . فلقد كان الركن الأول فى سياسة فرنسا الخارجية فى سنة١٨٨٧ هو منع انجلترا من الاستئثار بنفوذ متفوق فى وادى النيل أو القناة .

ولقد وافقت انجلترا على اقتراح فرنسا بألا تدخل مسألة مصر فى مناقشات مؤتمر براين ( ۱۸۷۸ )، ورأت استبقاء لصداقة فرنسا عدم احتلال مصر ، واستعاض سولسبرى عن ذلك (أى عن احتلال مصر وقناة السويس ) باحتلال جزيرة قبرص التى تشرف على آسيا الصغرى ومدخل القناة معاً .

ثم ازداد تعقد المسألة المصرية فى أواخر عهد الخديو اسماعيل لتحرج المسألة المالية من ناحية ، ومحاولة الدول الأوربية الكبرى

التدخل فى أمور مصر من ناحية أخرى ، ثم لنمو الشعور القومى المصرى إلى حد أثار مخاوف انجلزا وفرنسا ، فطلبتا من الباب العالى عزل الحديو إسماعيل ، وتم لهما ما أرادتا فى سنة ١٨٧٩ ، وجاء الحديو توفيق إلى ولاية مصر .

ولم تكن مهمة الخديو الجـــديد بالهيئة أمام سيطرة الدولتين الأوربيتين، ولا أمام الرأى العام المصرى الذى ساءه تدخل الآجانب فى كل مرافق الحياة المصرية، بما هدد مستقبل البلادونموها، ثم جاءت الثورة العرابية، فزادت الأمور تعقيداً على تعقيد، وخشيت الدولتان الانجليزية والفرنسية على مصالحهما في مصر، وأرسلت سفنهما الحربية إلى مياه الاسكندرية واقترحت فرنسا عقد مؤتمر من الدول الكبرى في الاستانة (سنة ١٨٨٢) لإيجاد حل حاسم للمسألة المصرية والقضاء على الثورة العرابية.

## ع ـــ احتلال الانجليز لقناة السويس ف سنة ۱۸۸۲

فى أول الآسبوع الآخير من شهر يونيو سنة ١٨٨٢ . اجتمع مؤتمر الدول الكبرى فى مدينة الآستانة للنظر فى المسألة المصرية التى تفاقت فى نظرهم بسيطرة عرابى باشا التسامة على الجيش وعلى الحكومة المصرية .

وبدأ أعضاء المؤتمر أعمالهم باعلان سخطهم واستيائهم من التطور الذى أخذته الآمور في مصر وأخذ الثورة ومن أيقظها بالشدة . وانتقلوا بعد ذلك إلى إعلان أنه لا يجوز لآية دولة اشتركت في المؤتمر أن تستأثر لنفسها بحقوق في وادى النيل لا تكون للدول الآخرى . وسجل أعضاء المؤتمر في نفس الوقت أن مسألة مصر مسألة دولية عالمية ، وأنه غير خليق بأية دولة واحدة أن تنفرد بتقرير مصير هذه البلد دون سواها من الدول الكبرى .

اشتركت انجلنرا في ذاك المؤتمر ، كما اشتركت فيه فرنسا والمسانيا وروسيا والنمسا والمجر وإيطاليا ، وكانت الدولتــان

اللتان تهتمان حقيقة بالمسألة المصرية هما انجلترا وفرنسا . وأما مندو بو الدول الآخرى فلم يكونوا على علم كبير بتطور الحوادث فى مصر . على أن انجلترا كانت الدولة الوحيدة التى قررت ألا تتقييد بمناقشات المؤتمر ، أو بمايسفر عنه جدله النظرى ، أو تفكيره السطحى فى نظرها ، أو بما ينفض عنه من قرارات قد تختلف مع المصالح الانجليزية ، وأن تعمل بنشاط وهدوء على تنفيذ خطتها ورعاية مصالحها فى الوقت المناسب إذا ماواتت الفرصة .

كان على رأس الحكومة الانجليزية ، وهى حسكومة الاحرار جلادستون الذى سبقان أعلن نفسه مراراً وتكراراً عدو الامبريالزم والاستمار ومن دعاة انجلنرا الصغيرة ، ونصير الشعوب المغلوبة على أمرها . أعلن جلادستون هذه الآراء وهسو خارج الحكم . ولكنه لما تولى الحسكم آمر بما يدعيه رجال الامبراطورية ، عهمة انجلنرا الحضارية ورسالنها الثقافية . آمر جلادستون بكل مابؤمن به رجال الاستعار ، ونفذ السياسة الخارجية الانجليزية بحذافيرها .

ولذا فبالرغم من انتقاده لسياسة ديزريك التوسعية الامبراطورية ، فوزارته كانت جادة في استعداداتها الحربية ، سائرة في تقوية أسطولها في البحر الابيض المتوسط . هذا في

الوقت الذى انهمك فيه أعضاء المؤتمر في مناقشتهم النظرية واجتماعاتهم الشكلية واستفساراتهم العقيمة ، فضلا عما كارف المؤتمر يعانيه من عثرات في طريقه بعد أن رفضت الدولة صاحبة السيادة على مصر الاشتراك فيه أو التعاون معه .

كانت انجلترا تراقب تطور الأمور في مصر بكل عناية واهتمام. وأرسلت إلى قائدها البحرى الذي كان يرابط بقطع من الأسطول في مياه الاسكندرية ، وهو بوشومب سيمور بألا يدع فرصة تفلت من يديه ، وأن يراقب ما تقوم به السلطات الحربية المصرية في هذه المدينة ، فإذا لاحظ أن هناك تحصينات تقام أو محاولات تبذل لسد مدخل الميناء أو حركات عسكرية خطيرة ، فعليه أن ينذر هذه السلطات ويطلب منها تسليم قلاع المدينة في مدى أربعة وعشرين ساعة ، بعد انقضائها لا يتردد في ضرب الاسكندرية وهدم حصونها وإسكات دفاعها واحتلالها .

اعتبرت انبجلترا عمل المصريين لتحصين بلادهم عملا عدائياً موجهاً ضدها ١١١١ ولم تكرف الحكومة الانبجليزية لتتخذ هذه الحطة فى الحفاء، بل صارحت بها الدول، وأرسلت بمسا قررته إلى مندوبى الدول المجتمعين في الاستانة.

لقد كانت الحكومة البريطانية ترى ضرورة القضاء على

ما اعتبرته سيطرة الجيش في مصر قبل شهر أغسطس سنة ١٨٨٢، ونفذت خطتها بالفعل ، وضربت مدينة الإسكندرية واحتلتها بعد أن دافع أهلها دفاعاً مشهوداً ، واضطر العرابيون إلى اتخاذ قاعدة جديدة في كفر الدواد والدفاع عن البلاد إلى النهاية.

على أن احتلال الانجايز لمدينة الاسكندرية لم يكن معناه احتلال مصر جميعها أو حل المسألة المصرية بأكلها ، وإن كان سفير انجلترا في رومه قد أعلن ، حين وجد شيئاً من الصيق والقلق يسود إيطاليا ، وأن يجب على دول أوربا أن تشكر هـذه الظروف ، وأن تحمد الحكومة الانجليزية على اتخاذ خطوات من شأنها رفعة مركز أوربا في الشرق الآدنى ا ،

وجدت انجلترا أن حل مسألة مصر هو في قناة السويس فهي النقطة الصعيفة التي تستطيع أن تنفذ منها إلى مصر مباشرة ، حقيقة لقد عارضت انجلترا ، كما رأينا ، في حفر هذه القناة وعرقلت محاولة تنفيذ مشروعها ، ولكنها الآرب أصبحت أكثر الدول استفادة من فتحها ، لتجارتها ولمرور أساطيلها الحربية . وأصبحت القناة حكا ادعت انجلترا – مصلحة حيوية مهمة من مصالح انجلترا . ولذا شغلت مسألة حماية القناة أذهان الساسة الانجليز بعد ضرب

الاسكندرية ، فبعثت حكومة لندن إلى الدول الكبرى تبدى قلقها على مصير القناة .

ومنذالوقت الذى استفحلت فيه الحركة العرابية ، تساءلت إدارة شركة قناة السويس فى شيء من الحنوف عن الموقف الذى ستتخذه انجلترا إزاء القناة ، وهل تنوى احتلالها ؟ ولقد بين مدير الشركة أنه لا يمكن لاية دولة احتلال القناة أو جزء من القناة ، أو إنزال جنود على سواحلها .

ولتفادى الأخطار التى قد تلحق بقناة السويس أرسل فردنند دى لسبس برقية إلى ممثلي الدول الكبرى فى باريس ينصح فيهاكل دولة تهتم بحرية المرور فى القناة أن ترسل سفينة حربية للمراقبة عند بورسعيد . وبين أنه محرم القيام بأى عمل حربي أو بأية مظاهرة حربية عند مدخل القناة أو على شواطئها ، وأن حيدة هذه القناة أو على شواطئها ، وأن حيدة هذه القناة قررت فى الامتياز الممنوح للشركة وأن هذه الحيدة قد لوحظت من الناحية العملية فى الحرب الفرنسية الآلمانية سنة ١٨٧٠ والحرب الروسية التركية سنة ١٨٧٠ والحرب الروسية التركية

اتخذ فردنند دى لسبس هذا الموقف حين طلب القائد البحرى الانجليزى المرابط فى مياه بور سعيد إرسال سفينة حربية للمراقبة فى قناة السويس ، ولم يجد مدير الشركة أن يجيب ذلك الطلب خوفاً

من العواقب التي قد تترتب عليه من انفراد انجلترا بحقوق في القناة لانكون للدول الآخرى . ولقد وافق بجلس إدارة الشركة على ما قام به مديرها على أساس أن الشركة مشروع مصرى تجارى قبل كل شيء ، ولذا لا يجب أن تربك نفسها في عمليات سياسية أو حربية .

ولقد استشار الاعضاء الانجلميز في مجلس إدارة الشركة حكومتهم في لندن فيها يجب أن يكون عليه موقفهم ، ويظهر أنهم كانوا يفهمو ن أو ريدون استغلال شركة القناة لخدمة مصالح انجلترا السياسية ، ولذافهم خلال هذه الازمة لايهتمون بمصلحة القناة بقدر مايستلهمون مصالح انجلترا السياسية والحربية التي وضعوها فوق كل اعتبار . والواقع أنهم كانوا أكثر حماسة لاحتلال انجلترا للقناة من رجال البحرية ورجال الحرب الانجاليين ، ويرون في ذلك خير وسيلة لتفوق نفوذ الأعضاء الانجليز في مجلس إدارة الشركة . ولذا فهم في هذه الازمة قد أخذوا على عاتقهم محاربة كل اقتراح أو مشروع أو احتجاج مهما كان قانوناً أو مشروعاً من شأنه عرقلة سياســـــة القناة . وفسروا الامتياز الممنوح لشركة القناة وكل السوابق العملية التى مرت بتاريخ القناة فى الظروف الحربية المختلفة تفسيراً يتلاءم ومصالح انجلترا ، كما اهتموا بتنفيذ التعليات التى ترد إليهم من حكومتهم بشأن القناة خلال هذه الازمة التى انتهت باحتلال الانجليز للقناة ولمصر.

وكانت الحكومة الانجليزية تخشى من جانبها ، كما تدعى ، أن يقوم العرابيون بردم القناة أو احتلالها أو اتلافها . وكانت تقارير عملي انجلترا بمثلي انجلترا بمثلية بالنشاؤم ، وتنذركما يقول الانجليز بالخطر الشديد على هذه الطريق البحرية المهمة . وتواترت الاشاعات التي تقول بأن البدو المجاورين القناة يعملون على مهاجمة السفن المارة بالقناة ، أى أن سلامة المرور في القناة لم تعد مكفولة ولا مضمونة .

وفى ١٦ يوليو سنة ١٨٨٧ أرسلت الحكومة الانجليزية تعليمات لقيائدها البحرى فى بور سعيد الرير أدميرال هوسكنز بأن يتعاون مع قائد الأسطول الفرنسى فى أمر حمياية القناة ، وأن يعمل بغير تردد فى حالة حدوث خطر مباغت .

و لما عين عرابى باشا ، على باشا فهمى على منطقة القناة ، أعلن الانجليز أن الدولة البريطانية فى حالة حرب مع عرابى باشا وأنباعه وأنها لا تحترم فى مصر غير حقوق الحديو .

لقد كانت الحكومة الانجليزية ، حسكومة جلادستون ، مستعدة من الوجهة الفنية لتقبل كل النقارير الممتلئة بالنشاؤم وتصديق الشائعات التى تبالغ فى وصف الحطر المحدق بالقناة ، والعمل على مقتضاها . وخاصة وأن العرابيين لم يهتزوا كثيراً لفقدان الاسكندرية ، ولم يرجعوا عن عزمهم فى الدفاع عن البلاد مهما كلفهم الأمر ، وأخذوا بالفعل فى تحصين مصر وإعداد وسائل الدفاع والحرب .

وأخذت الحكومة الانجليزية إذن فى الاتصال بالدول الكبرى الني بهما أمر القناة ، تشير إلى الخطر الذى يتهدد القناة ، وضرورة حمايتها ، اتصلت الحكومة الانجليزية بحكومة رومة ، ولكن حكومة رومة لم تعط الانجليز ما كانوا يبتغون ، إذ أجاب وزير الخارجية الايطالية مانشيني بأن مصير القناة وحسرية الملاحة فيها وفتحها فى كل وقت للمرور أمريهم الايطاليين جميعاً ، لا ريب فى ذلك ، ولكن إيطاليا تريد أن تنبين أولا وبالتفصيل فوع الإجسراءات التى تريد انجلترا اتخساذها فى هذه المسألة بالذات .

وأما الحكومة الفرنسية ، فلقد كانت دائمــــاً فى خشية من البرلمـــان ، تلاحقها الازمات الوزارية والسياسية لكبير المسائل

وصغيرها، ولذا اقترحت الحكومة الإنجليزية أن تسعى الدولتار.
الكبيرتان لدى المؤتمر الذى ما زال منعقداً فى الآستانة لإقناعه بأمر انتدابهما لحماية قناة السويس من الأخطار التى تهددها (فى نظر الانجليز) والمحافظة عليها، فالدولتار. كما كانتا تعتقدان هما وحدهما صاحبتا المصالح الكبرى فى مصر وفى القناة ، وكانت الحكومة الفرنسية، حكومة دى فريسنيه، تعتقد أنه إذا وافق المؤتمر على انتدابها هى وانجلترا لحماية القناة ، والمحافظة على حرية المرور فيها ، فإنها تستطيع أن تحصل على موافقته أن تبرر عملها أمام البرلمان الفرنسى، وتستطيع أن تحصل على موافقته وبغير ذلك لاتجرؤ على الندخل مع انجلترا .

فالحكومة الفرنسية إذن لم تكن تقل رغبة عن حكومة جلادستون فى الندخل لما تدعيه من حماية القناة . وكان دى فريسنيه نفسه يود لو استطاع التدخل والتعاون مع الانجليز ، وخاصة بعدضرب الانجليز لمدينة الاسكندرية واحتلالهم لها ، وكان جمبتازيم الجمهوريين فى فرنسا نفسه ينادى دائماً بضرورة التعاون مع انجلترا ، فى كل مسائل البحر الابيض المتوسط . فنى البرلمان الفرنسي فى جلسة ١٩ يوليو سنة ١٨٨٧ حاول رئيس الحكومة أن يقنع البرلمان بضرورة التعاون مع انجلترا للمحافظة على مصالح فرنسا ، ولكن أعضاء البرلمان الفرنسي ما كانوا يوافقون أبداً على أى تدخل حربي فرنسي فى وادى النيل ، ولقد شكر كلمنصو ، أحد الاعضاء البارزين في بجلس النواب

الفرنسى، الحكومة الفرنسية فى نفس هذه الجلسة على عدم الاشتراك مع الانجليز فى ضرب مدينة الاسكندرية، وعلى الامتناع عن كل المغامرات الحربية، وندد بسياسة السير فى أذيال انجلترا أو التوسيح الحارجي.

وحاول جرانفل وزير الخارجية البريطانية أن يتعرف على رأى الدولة الألمانية ، في ذلك الموضوع ، موضوع حماية قنــاة السويس ، فيين المستشار الألماني بسمرك أنه لا زال يعتقد أن السلطان العثماني حمو صاحب الحق الأول في حماية القناة والإشراف عليها ، إذ هي جزء من متلكاته ، فإذا لم بكن السلطان راغباً في القيام بهذه المهمة ، كان على الدول الآخري أن تعمل، فإذا قامت هذه الدول بحاية مصالحها، فإن الدولة الألمانية لن تتحمل أية مسئولية عن هذا العمل أو عر-\_\_ الاجراءات التي قد تتخذ . كذلك لن توافق ألمانيا على تعــد يلر المعاهدات الموجودة . ولن توافق أبدآ على فكرة انتداب دولة أو دولتين للقيام بحماية قناة السويس، فالمستشار الألماني يرى أن تشتخر أ في ذلك الدول جميعاً ، على أن تكون حقوقهم جميعاً متساوية في اتحجاً . تدابير بوليسية بحرية إذا استلزم الأمر ذلك . وقال بسمرك إن حدّ هو اتجاه الرأى العام الآلماني ، ووافقته على هذه الحطة روسيا والنمس والمجر وإيطاليا .

ولقد حاول وزير الخارجية البريطانية جرانفل إقناع ممثلي ألمـــا:

بأن الموقف فى الفناة غريب ، فالحكومة الشرعية ، وهي حكومة الحديو ليست فى مركز تستطيع معه حماية قناة السويس أو الدفاع عنها . والحكومة الفعلية التى تمتع بالسلطة هى القائمة بالثورة ، وهى التى يخشى خطرها على كيان الفناة وسلامتها . والسلطان العثمانى صاحب حقوق السيادة فى مصر لم يتخذ إلى الآن أية إجراءات تكفل سلامة القناة ، وضرب مثلا لذلك بأنه إذا اشتعلت النيران فى منزل ، فيجب ألا يتردد سكان ذلك المنزل فى العمل على إخماد النيران انتظاراً لجىء صاحب المنزل والحصول على إذن منه . فهذا ، كما يرى جرانفل ، هو موقف المخلز ا بالنسبة لقناة السويس . وأضافت الحكومة الانجليزية إلى ذلك بأن الحاية البحرية المقناة بغير إنزال جنود على ضفتها لا تغنى كثيراً .

لم يقتنع المستشار الآلمانى بسمرك برأى الحكومة الانجليزية ولم يتحول عن رأيه. ولكن الحكومة الانجليزية لم تقف عند هذا الحد، فهى قد وطنت العزم على حماية مصالحها، ولو أدى الآمر إلى استعمال القوة وتجاهل حقوق المصربين والآتراك على السواء. ولذا قررت أن ترسل للباب العالى إنذاراً بأنه إذا لم يجب دعوة الدول الكبرى في مدى أربعة وعشربن ساعة لوقف عرابي عند حده، والقضاء على الثورة المصرية، ستعتبر الحكومة البريطانية إجابته سلباً، وتتخذ حينئذ ماتراه ضرورياً لحماية مصالحها في القناة، واتصلت بالدول الكبرى تنبئهم بعزمها على اتخاذ تدابير فعلية في حماية القناة. عما جعل الحكومة بعزمها على اتخاذ تدابير فعلية في حماية القناة. عما جعل الحكومة بعزمها على اتخاذ تدابير فعلية في حماية القناة. عما جعل الحكومة

الإيطالية تعتقد أن الحكومة البريطانية لا تبغى جادة تدخل الحكومة العثمانية ، لأن مثل هذا الإنذار إذا قدم للسلطان سيحدث بلاريب أثراً سيئاً ورد فعل شديد لديه ، إذ معناه أن السلطان أصبح في مركز ذليل يتلتى فيه الأوامر من انجلترا في مسألة تختص بحقوق سيادته ، في أمر بلاد اعترفت كل الدول بأنها تابعة له . ولما وجدت الحكومة الإنجليزية أربى الدول الأخرى لا تقر مثل هذه الخطوة العنيفة لم تبعث بذلك الإنذار .

ولكنها استمرت بنشاط فى تجهزها للطوارى ، وأرسلت بقوات جديدة إلى قبرص ومالطه لتكون على تمام الآهبة والاستعداد وأرسلت وزارة البحرية إلى قائد البحر بوشومب سيمور بأن يطلب من الحكومة المصرية فى الاسكندرية تصريحاً مكتوباً لأمير البحر هوسكنز قائد الفطع البحرية البريطانية فى مياه بورسعيد ليعمل باسم حكومة الحديو فى منطقة قناة السويس ، وأن يستولى على الاسماعيلية وأن يحرم عرابي باشا وأتباعه من استخدام السكة الحديدية بين الاسماعيلية والسويس.

ولقد احتج فردنند دى لسبس ، على انتهاك الحكومة الانجليزية لحياد القناة بإنزال قوات عسكرية فى الاسماعيلية ، وأعلن أن للسفن جميما حربية وغير حربية حربة المرور فى القناة ، دون القيام بأعمال عدوانية فى مياهما أو أراضيها . وكرر فكرته بأن هذا الحياد قد احترم بالفعل إبان الحرب الفرنسية الألمانية والحرب الروسية التركية ، فلم تمتد الروسيا على القناة ولو أنها جزء من ممتلكات الدولة النركية التي هي خالة حرب معها . وذكر دى لسبس أن السفن المتصادية قد تقابلت في القناة دون أن تتبادل إطلاق النار .

فأعمال الانجليز الآن ،كما وضح ، تكون سابقة خطيرة للمستقبل قد تأسف لها بريطانيا نفسها ، إذ أنه فى أية أزمة سياسية فى المستقبل تستطيع أية دولة معادية لبريطانيا ، على أساس هذه السابقة ، احتلال إحدى ضفتى القناة وإطلاق النيران على السفن الانجليزية أثناء مرورها.

ولكن إذا احترم حياد القناة الآن فلن يقوم مثل ذلك العمل . ولذاكرر ،دي لسبس ، أنه لابجب استخدام قناة السويسكقاعدة

للممليات الحربية أو تحويلها إلى ميدان حرب ، وبين دى لسبس فى احتجاجه هذا ، أن عرابى باشا نفسه (الذى أعلن عليه الإنجليز الحرب) قد احترم بالفعل حياد القناة ، فلم يحشد قوات فى منطقتها ، ولم يمس حربة المرور فى القناة نفسها ، وأنه سائر فى هذه الخطة طالما لم تستخدم

القناة قوة معادية للقيام بأعمالها الحربية .

ولم يرق احتجاج دى لسبس هذا الاعضاء الإنجليز فى مجلس إدارة الشركة ، فهؤلاء الاعضاء لم يقفوا مكتوفى الايدى أمام حجج دى لسبس الني برر بها موقفه من ضرورة احترام انجلترا لحياد القناة . فأعلنوا أنهم لايستطيعون الثقة فى نيات عرابى باشا ، ولا فى احترامه لحيادالقناة

وأنه قد انصل بهم أن عرابى باشا ينوى الاضرار بالنجارة الانجليزية بوقف حركة المرور فى القناة ومهاجمة السفن البريطانية فيها . وكذلك لا يمكن الاعتماد على وعوده فيما يختص بالمستقبل .

وبينوا كذلك أن دخول قوات بريطانيا البحرية في القناة ليس الا لدرء ذلك الحطر . وأن من الحير القيام بذلك الاجراء الآن ، لا الانتظار حتى يتفاقم الحطر وتعطل القناة ، وأضاف الاعضاء الانجليز إلى ذلك أن حكومتهم قد اضطرت اضطرارا للقيام بهذه التدابير ، وأنها قد قامت بها باسم الحديو وباسم حكومته الشرعية ضد الجيش الشائر ، وأن غرض انجلترا هو حماية الأمن والنظام في مصر وحماية السلطة الشرعية في البلاد وأن خطة الحكومة الانجليزية التي اتخذتها هي في صالح القناء لا اعتداء على حيادها .

ولكن مثل ذلك القول لم يقنع مدير شركة القناة ولا الأعضاء الآخرين، وأشار دى لسبس بأن المحافظة فى حياد القناة هو فى صالح انجلترا أكثر من أية دولة غيرها.

ولقد عمل موقف دى لسبس وشركة القناة على أن ترسل الحكومة البريطانية إلى حكومة فرنسا تحذرها من كل عمل يقوم به دى لسبس ضد إنزال القوات الانجليزية ، وإلا اضطرت الحكومة الانجليزية إلى اتخاذ تدابير ضد شركة القناة نفسها .

وفى نفس الوقت كانت إدارة الشركة لاتزال تكافح فى سيبل إقناع الإنجليز باحترام هذه القناة . وخاصة بعد أن احتلت قوات هيويت البحرية السويس ، فاجتمع بجلس إدارة الشركة ، وقرر بأغلبية الآراء القرار الآتى : \_ أنه بانفاق أصحاب مشروع القناة أعلن حياد القناة . وأن هذا الحياد أساس الامتياز الذى منح للشركة ، وهذا الامتياز نفسه يحرم القيام بأى عمل حربى فى القناة . ولذا فالشركة فى موقف لايسمح لمما أبداً بالموافقة على أى اعتداء على حياد القناة ، الذى يتضمن ، بلاريب حرية المرور لكل الشعوب، وعلى هذا لن تستطيع أية حكومة إفناع إدارة الشركة بقبول مسئولية الاعتداء على حقوق كل الشعوب النى تهتم بحرية الملاحة فى القناة . ولما كانت صبغة الشركة قبل كل شىء تجارية ، فليس لها أن تدخل فى اعتبارها المسائل السياسية .

ولكن هذا لم يؤثر في موقف الحكومة الإنجليزية ولم يزحزحها غن رأيها قيد أنملة .

وفى الوقت الذى كانت فيه حكومة لندن تأخذ أهبتها للطوارى ، كانت حكومة إيطاليا تنصح بالتريث والصـــبر ، وحكومة فرنسا تزداد كل يوم وهنا على وهن ، ولا تجد من نفسها القوة لتتمشى مع رغباتها ورغبات الحكومة الانجليزية . ولذا عادت تستفسر من الحكومة الانجليزية : هل تفهم فرنسا من دعوة الانجليز لهـــا للاشتراك في حماية قناة السويس الاقتصار على القيام

بيعض مناورات حربية بحرية واحتلال بعض النقط على ضفتى القناة ، أو القيام بحملة عسكرية داخل البلاد ترمى إلى احتلال مصر جميعها احتلالا عسكرياً ؟

على أن هذا التردد من جانب الحكومة الفرنسية لم يمنع وزير الخارجية الانجليزية جرافل من مواصلة جهوده مع فرنسا بالرغم من رفض المستشار الألماني لفكرة انتداب الحكومتين؛ ولذا رأت الحكومة الفرنسية أن تحدد نوع تدخلها ، إذا حدث وتدخلت ، فهي تفكر في التدخل فيا يختص بحاية قناة السويس والمحافظة على حرية المرور فيها فقط الما إذا أرادت الحكومة الانجليزية إرسال حملة بعد ذلك القضاء على الثورة العرابية واحتلال العاصمة المصرية ، فالحكومة الفرنسية غير مستعدة للاشتراك فيها أو النعاون معها ، ولكنها لن تقوم من جانبها بإنارة أي معارضة لانجلترا إذا حاولت تنفيذ برنامجها .

ولهذا أراد وزير الخارجية البريطانية أن يوضح فكرته لفرنسا فيما يختص بالنعاون بين الدولتين ، ووضع التفصيلات الحاصة بتوزيع الإشراف على القناة بين الانجليز والفرنسيين ، فيشرف الفرنسيون على الجزء الشهالى للقناء ، على المنطقة ما بين الاسماعيلية وبورسميد ، ويشرف الانجليز على بقية أجزاء القناة ويحتل الفرنسيون بورسميد والقنطرة ، ويحتل الانجليز الاسماعيلية والسويس . وبهذا يرضى

الطرفان ويتعاونان ، ويطمئنان تماماً فيما يختص بسلامة القناة . وفى هذا الحل تناسى جرانفل تماماً حقوق المصريين ، أصحاب القناة الأصليين وحقوق السلطان صاحب السيادة ، ونصوص الامتياز الممنوح لشركة القناة ولم يبين جرانفل فى برنابجه هذا هل هذا التعاون وذلك الاحتلال مؤقت أم نهائى .

وكانت حكومة فريسنيه راغبة في النعاون مع الحكومة الانجليزية في حماية القناة ، ففريسنيه لايريد ترك انجلترا تتدخل وحدما وتنفرد بالنفوذ في القناء ، فني جلسة ٢٤ يوليو في البرلمان الفرنسي طلب رئيس الحكومة اعتمادآ لحماية القناة وعلى الآكثر لاحتلال الزقازيق لضهان المياه العذبة . وناقش مجلس النواب الفرنسي ذلك الطلب في جلسة ٢٩ يوليو ، فبين فريسنيه للمجلس أن ليس لفرنسا نية في التدخل الفعلي ، وإنمـــا غايتها حماية القناة ؛ وأن لادخل للسياسة في ذلك ، فكل الدول لهـــا نفس المصالح في حماية القناة ، ووضح أنحماية القناة لاتؤدى إلىالتدخل الحربي. وأن غاية فرنسا من ذلك هو مشاركة انجلترا وعدم ظهور فرنسا بمظهر الصعف أمام الشعوب الإسلامية . وأجاب كلمنصو على ذلك بأنه لا يمكن فصل مسألة مصر عن مسألة القناة ، وأن حماية القناة لاتكون باحتلال القناة ، وإنما باحتلال القاهرة ، وهذا هو سرتدخل انجلترا، ولا يمكن لفرنسا أن تتعقب آثار انجلترا، وليس من داع لأن

تقوم فرنسا بحماية القناة لتحمى ظهر الإنجليز .

ورفض البرلمان الفرنسي طلب الحكومة الفرنسية بأغلبية واضحة ، بعد أن ندد المعارضون برأى الحكومة ، ورفضوا الموافقة على القيام بأى عمل حربى أو مغامرة خارجية ، وانتصرت الفكرة التي تقول أن على فرنسا أن تحتفظ بكل قواتها فى أوربا لحاية مصالحها المهمة والحيوية وأن ترفض كل رأى يرمى إلى التوسع الخارجي أو الاستعمار .

وأما من حيث أمر تعاون إيطاليا مع الانجليز في حماية قناة السويس وفي إرسال حملة مشتركة إلى داخل البلاد المصرية ، فلقد حاول السفير الانجليزي في رومه إقناع مانشيني وزير الخارجية الايطالية بوجهة النظر البريطانية ، ووضح له فائدة التعاور مع بريطانيا في مسائل البحر الابيض المتوسط ، وخاصة في هذه المسألة بالذات ، وبين له في جلاء لامزيد عليه أن موافقة الباب العالى التي جاءت متأخرة في الاشتراك في مؤتمر الاستانة وعلى إرسال جنوده إلى مصر لن تجعل الحكومة البريطانية تعسدل عن خطتها التي استنتها لنفسه ، ولن تمنع الحكومة البريطانية من الاستمرار في استعداداتها الحربية ، ومن المضي قدماً في احتلال المراكز التي تراها في منطقة القناة وفي قع الثورة العرابية و في المحافظة على سلطة الخديو .

ولكن محاولات السفير البريطاني في رومه ، وجر انفل في لندن مع السفير الايطالي لم تجد نفعاً كبيراً ، فلقد كانت إجابة وزير الخارجية

الايطالية مانشيني تنطوى على عدم افتناعه بوجهة النظر الانجليزية ، فلمقد بين في أدب أنه لايفهم معنى مناقشة مسألة مصر وقناة السويس في مكانين مختلفين في وقت واحد ، فسألة مصر والقناة معروضة الآن ، باتفاق كل الدول الكبرى ، أمام المؤتمر المنعقد في الآستانة ، يتبادل أعصناؤه الآراء في شأنها ، ويحاولون أن يجدوا لها علاجاً حاسماً .

ولذا فمانشيني يفضل العمل الجمعىالذى تشترك فيه كل الدول الكبرى لا تعاون انجلترا وإيطالبا وحدهما . وفى الواقع أن مانشيني كان يرى أن الظروف الحاضرة لاتبرر تدخل إيطاليا الحربى فى بلاد ناشئة تسعى إلى تحقيق آمالها القومية . وأيده فى موقفه بعض أعضاء البرلمان الإيطالى الذين مافتئوا يؤيدون حق الشعوب فى الوحدة والحرية .

وعند ذلك لاحظ السفير الإنجليزى لدى البلاط الإيطالى ، وكان مغرماً بإلقاء المحاضرات السياسية على الدولة الايطالية الناشئة : , بأنه ينبغى ألا تنسى الحكومة الايطالية ذلك العرض حتى لاتهم الحكومة البريطانية فى المستقبل بأنها اتبعت سياسة خاصة أنانية ، كما ذكر ، أن بريطانيا غير محتاجة إلى معاونة أية دولة فى حماية القناة أو القضاء على ثورة الجيش فى مصر ، .

ولم تحتج بريطانيا على موقف إيطاليا هذا ، بل اغتبطت له ، فالمهم في نظر وزير خارجية انجلترا أن دولته قد أظهرت رغبتها في مجاملة إيطاليا ، ورفض بقوة اقتراح الحكومة الايطالية إنشاء قوة بوليسية

بحرية دولية للإشراف على حرية المرور فى قناة السويس دون احتلال لآى جزء من أجزائها .

وواصلت انجلترا السير فى خطتها ، فصرحت لقائدها البحرى فى بورسعيد بأن يحتل من أجزاء القناة مايراه ضرورياً لاتخاذ القناة قاعدة حربية ، وقررت إرسال حملة إلى مصر تسير بطريق القناة ثم تستند إلى القناة . وتتكون هذه الحملة من ١٤,٧٩٤ جندى بقيادة السير جارنت ولسلى ، تنضم إليها قوة آنية من الهند قوامها ٢٨٥,٤ جندياً ، كما تنضم إليها الحامية البريطانية فى الاسكندرية المكونة من ٢,١٨٦ رجلا ، ويقوم بوشمب سيمور قائدالقوات البحرية بمعاونة هذه الحملة . وأرسلت تعليات إلى الاسطول بأن يقوم بحماية القناة ، وأن تتخذ الحملة الانجليزية القناة قاعدة لها .

وفى نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس كانت انجلنرا قدأعلنت للدول أن القناة لا يمكن حمايتها تماماً إلا باحتلال بعض النقط على ضفافها، ولا سيما وأنه قد وصل إلى علم الحكومة الانجليزية أن عرابى باشا يجمع الجنود قريباً من منطقة القناة.

وفى هذه الأثناء كان مستر إدوارد ستاندن فى بحلس شركة قناة السويس يحيب على احتجاجات فردنند دى لسبس بضرورة احترام حياد القناة ، فبين أن آراء الدول الكبرى مختلفة بالنسبة لهذا الموضوع و أن فرنسا نفسها إلى وقت قريب كانت قد أعلنت للحكومة الانجليزية أنها لاتمانع فى

إنزال جنود إلى بور سعيد ، وأن تحتل الجزء الشهالى من القناة . وأن ألمانيا نفسها قد وافقت على فكرة إنزال جنود فى منطقة القناة ، فقائد السفينة الحربية الألمانية الراسية فى مياه بور سعيد قد أنزل بالفعل عدداً من بحارته لحماية الرعايا الألمان فى هذه المدينة ، فهاتان الدولتان اللتان يقول عنهما دى لسبس بأنهما احترمتا حياد القناة . لم تربا فى مثل هذا العمل اعتداء على حياد القناة .

على أن هذا الرأى لم يحدد قبولا عند مدير الشركة الذى أرسل إلى ممثلي الدول في باريس منشوراً يكرر فيه بأن القندة على أساس امتياز ه يناير سنة ١٨٥٦. فالمادة ١٤ منه تقول ونعلن نحن وحلفاؤنا بعد تصديق صاحب الجلالة الامبراطورية (العمانية) ، بأن القناة البحرية الكبرى من السويس إلى بلوز والمواني القائمة عليها مفتوحة دائماً كمر عايد لكل السفن التجارية دون تميز أو تفضيل لشخص أو لجنسية إذا دفعت الرسوم التي تقررها شركة القناة العالمية ،

ومادة ١٥ تقول: « ونتيجة لذلك لا يجوز لشركة القناة العالمية الممنوحة الامتياز تفضيل سفينة أو شركة أو شخص بإعطائهم امتيازات لا تكون لكل السفن أو الأشخاص أو الشركات

في نفس الظروف . .

ومن امتياز ٢٢ فبراير سنة ١٨٦٦ تنص المادة العـــاشرة على , أن مرب حق الحكومة المصرية أن تحتل الأراضي الواقعة على القناة التي ترى أنها لازمة للدفاع عن البلاد ، .

شمل المنشور الذي أرسله دي لسبس إلى ممثلي الدول في باريس هذه النقط ، وأكد أهمية المحافظة على حياد القناة لـكل الدول التي لها تجارة تمر بالقناة ، وبين المنشور كذلك أن قائد البحر الانجليزي لم يأبه لهذا ، بل وأعلن أنه سيتخذ كل الوسائل لاحتـلال القنـاة ؛ ووضح المنشور أن المظاهرات الحربية التي يقوم بهاقواد البحر الانجليز من شأنها إثارة الأهلين ، وبهذا تدخل القناة في منطقة الحرب .

ويرى دى اسبس فى ذلك المنشور أن الحل الوحيد لمسألة القناة يتركز فى حماية بحرية تشترك فيها كل الدول دون إنزال جنود على ضفتى القناة أو احتلال لأجزاء منها ، وفى مثل هذا الاجراء ، إذا اتخذ محافظة على حياد القناة الذى أقره السلطان صاحب السيادة .

على أن هذا المنشور الجديد لم يثبط من عزيمة انجلسترا ، فلقد طلبت الحكومة الانجلسيزية من شركة القناة أن تفضل مرور السفن الحربية البريطانية على السفن الاخرى ، وبينت أن انجلسترا ستلجأ حمّا إلى القوة لتنفيذ ذلك ، إذا رفضت شركة

القناة الموافقة على ذلك الطلب ، وأعادت تحذيرها للحكومة الفرنسية بشأن العراقيل التي يبثها دى لسبس أمام انجلترا .

وأرسل جرانفل فى ١٤ أغسطس إلى الاعضاء الانجليز فى مجلس إدارة شركه القناة يطلب منهم أن يقوموا بتفسير أعمال بريطانيا الحربية فى القناة لمجلس إدارة الشركة على النحو الآتى :

لقد أصبح من الضرورى أن تعمل انجلترا متعــــاونة مع الخديو والسلطان، وذلك بإنزال قوات على ضفاف القناة، وفقاً لمواد ٩٠٠، ١٦ من امتياز ٢٢ فبراير سنة ١٨٦٦ ( الحاص بالقناة ) والذي صدق عليه السلطان في ١٩ مارس من هذه السنة ( ١٨٦٦ ) احتفظ والى مصر لنفسه بحقوق تنفيذية في القناة وكل متعلقاتها ، ووفقاً لهذا الحق سمح والى مصر الحالى لقائد القوات البحرية البريطانية في يورسعيد باحتلال الأماكر. الواقعة على القناة التي يراها ضرورية لحماية المرور في القناة وحماية المدن والسكان في منطقتها والقضاء على كل قوة لاتعترف بسلطته ، واستنبع هذا احتلال قوات انجلترا البحرية لمدينة السويس الني كانت مهددة بالتدمير ( وكانت انجلترا في ذلك الوقت ترى أن هذه المدينة تقع خارج منطقة القناة ) . ثم احتلال مدينة الاسماعيلية لحاية القناة وماحولها ، ولإرجاع النظام إلى مصر ، ونظراً لوجو د القوات المعادية لانجلترا قرب القناة ، فالحكومة البريطانية إذن مضطرة إلى تركيز عدد كبير من القوات في هذه المنطقة.

وطلبت الحكومة البريطانية أيضاً أن تقوم الشركة بتقديم كل النمهيلات الممكنة لمرور ناقلات الجنود ، وأن تقدمها على كل السفن الآخرى ، وكذلك طلبت الحكومة البريطانية من الاعضاء الانجليز في بحلس إدارة الشركة أن يحذروا الشركة عواقب الوقوف أمام طلبات انجلترا وتجاهل أوامر الحديو صاحب الحق الشرعى في البلاد.

هكذا بررت الحكومة الانجليزية مسلكها بأزاء القناة ، ولجأت إلى التهديد باستخدام القوة إذا وقفت أمامها شركة القناة .

ولم يكن أمام شركة القناة إلا أن تلتجىء إلى الحكومة الفرنسية ولكن الحكومة الفرنسية كانت نفسها كارأينا ميالة إلى الندخل مع انجلترا لحماية القناة ، لولا معارضة البرلمان الفرنسي لها . فهي من ناحية المبدأ لاتستطيع أن تنتقد مسلك انجلترا في هذه المسألة بالذات ولا أن تؤيد شركة القناة ، وبعد ذلك فالحكومة الفرنسية في مركز ضعيف لاتحسد عليه ، ليست لها حرية التصرف في الأمور الحارجية والآمور التي تستلزم استخدام القوة . أما الدول الآخرى ، فما كانت شركة القناة تستطيع أن تتقدم إليها طالبة المعونة أوالتأييد ، فهذه الدول ليست لها مصالح مهمة في القناة أو مصر تدعوها للتدخل لنجدة الشركة فهي إذن ليست حريصة على عرقلة انجلترا ، وأما الدولة العثمانية صاحبة السيادة فهي أضعف من أن تتحدى الحكومة البريطانية ، وأما حكومة الشورة وعلى رأسها عرابي باشا فلم تتخذ أية اجراءات لحساية القناة الثورة وعلى رأسها عرابي باشا فلم تتخذ أية اجراءات لحساية القناة

أو لمنع العدوان الانجليزى على شرقى مصر ، بل تركت منطقة القنــاة بغير دفاع .

وانتهز الانجليز هذه الفرصة فاحتلت قواتهم البحرية منطقة القناة جميمها، وأوقفوا حركة المرور فى القناة، واستطاعت الحملة الانجليزية بقيادة سير جارنت ولسلى أن تعبر القناة آمنة مطمئنة وأن تستند إلى القناة كقاعدتها الاساسية فى غزو مصر.

وفى هذه الأثناء كان مؤتمر الآستانة مستمراً فى جلسانه ، ثم أنهى هذه الجلسات بعد أن وافق على تعاون الانجليز والآتراك فى حل مسألة مصر ، واستمرت المناقشات بين الانجليز والآتراك على نوع وحدود التعاون بينهما ، واشترط الباب العالى ألا يتعدى الجنود الانجليز حدود مدينة الاسكندرية ااا وألا يلبثوا فى الاسكندرية أكثر من ثلاثة شهور ، وتقدمت الحكومة الانجليزية من جانبا بافتراحات هى فى الواقع أوامر بألا تزيد القوة العثمانية على خسة المناف رجل ، وألا تتحرك فى مصر إلا بموافقة قائد القوات الانجليزية .

واستمرت المفاوضات تتعثر حيناً وتتقدم حيناً آخر ، ثم انقطعت فجأة بمهاجمة الانجليز للقناة وزحفهم على شرقى مصر ووقوع موقعة التل الكبير ودخول الانجليز القاهرة واحتلالهم لمصر .

## انجلترا وتحدید مرکز القناة سنة ۱۸۸۸ إلى سنة ۱۸۸۸

احتلت انجلترا مصر والقنـــاة في خريف سنة ١٨٨٢ ، ولكن مركزها ظل مزعزعاً ، فلم نكن الدول تعترف لهـا بمركز شرعى في هذه البلاد . ففرنسا غير راضية ، إذ أصبح مركز الانجليز متفوقاً في مصر ، لم يعد يخالجها أي شك في ذلك ؛ وحكومة فرنسا حزينة إذلم تستطع أن تشترك مع الانجليز في التدخل الحربي وحماية القناة على الآفل . وإيطاليا غير راضية عرب عمل الانجليز المنفرد ، فلقد كانت تود لو اشتركت كل الدول الكبرى في مسألة تأمين الملاحة فى القناة . وكل من ألمـانيا والنمسا والمجر وروسيا لم يوافق على انتداب انجلترا لهذه المهمة ، مهمة حماية قناة السويس وإقرار الأمور فيمصر . ويفضل العمل الجمعي الدولى ، أو على الأقل كانت هذه الدول ترى تدخل الباب العـــالى إلى جانب انجلترا ، فالباب العالى هو صاحب السيادة على مصر من الناحية القانونية لا تتناطح دولتان في ذلك . والشعب المصرى صاحب مصر والقناة لم يؤخذ رأيه ، ولم تكن انجلنرا لتأبه لرأيه ، بل دخلت البلاد قسرا ووضعت جيش الاحتلال رقيباً على تصرفاته وحياته ، ولكنه بالرغم من ذلك لم يقبل الاحتلال فى يوم من الآيام ، وأصبح يتحين الفرص للتخلص من ربقته .

حقيقة أن الشعب المصرى قمع بالقوة ، وحقيقة أن الدول الأوربية الكبرى لم تثر اعتراضاً قوياً على تدخل الانجليز المنفرد ، وحقيقة أن الباب العالى افتصر على الاحتجاج اللفظى ، ولم يكرف في موقف يسمح له بتحدى انجلترا تحدياً جدياً ، ولكن مركز انجلتراكان بالرغم من ذلك ضعيفاً ، وأحست انجلترا نفسها بذلك الضعف ، واختلفت فيها الآراء على مصير مصر ، ففريق من الرأى العام البريطاني كان يرى ضم مصر إلى الممتلكات البريطانية ، وفريق يرى بسط الحماية عليها ، وفريق ثالث يرى فرض حماية مستورة أو مقنمة ، ورابع يرى اعلان حيدتها ، وخامس يرى الجلاء عنها بعد استقرار سلطة الحديو .

ولكن الحكومة الانجليزية رأت أن تتبع نصيحة المستشار الآلماني بسمرك، وكانت له فىذلك الوقت زعامة سياسية فى أوربا، فألمانيا أقوى دول العالم من الناحية الحربية، وهذه النصيحة هى أن تستمر انجلنرا فى الاحتلال حيناً من الزمن مع ترك السيادة للنركية كما هى.

ولم تقتصر الحكومة البربطانية على ذلك ، بل أعلنت من حين لآخر حسب الظروف إرضاء للرأى العام الأوربى أنها لا تنوى البقاء مدى الدهر فى مصر ، وأنها ستغادر هذه البلاد حين ترى أن النظام والامن قد استقرا فيها نهائياً .

هذا ما أعلنته الحكومة البريطانية للرأى العام العالمي ، ولكنها في قرارة نفسها لم تكن تفكر في الجلاء عن مصر إلا حين لايتعارض هذا الجلاء مع مصالحها الخاصة ، ومتى سيكون ذلك ؟ لم تكن الحكومة الانجليزية تريد أن تفكر جدياً في هذه المسألة .

ولو أن الحكومة الانجليزية قررت ضم مصر نهائياً إلى ممتلكاتها وأرغمت الباب العالى على قبول ذلك ، لزالت السيادة العثمانية عن مصر ، ولاصبحت الفناة بالرغم من أنها تجرى فى أرض مصر ، تابعة لانجلترا ، ولكانت انجلترا قد بنت فى مصيرها ، وكذلك لو فرضت انجلترا الحاية على مصر الاصبحت قناة السويس تحت إشراف انجلترا العام .

ولكن انجلترا رأت أن تترك مركز مصر السياسي والدولى كما هو، فظلت القناة بجرى مائياً في أراضي مصرية ، ينطبق عليها ما ينطبق علي بقية أراضي مصر من حيث السيادة العثمانية . ووجدت الحكو مة الانجليزية من أول الامر أن تسترضي الدول حتى تعترف بالامر الواقع في مصر . والامر الواقع في مصر هو سيطرة انجلترا العسكرية على كل أراضي مصر بما فيها القناة . وجدت الحكومة الانجليزية أن مصلحة انجلسترا تقتضي المحافظة على المصالح الاوربية في مصر ، وأرادت أن تطمئن الدول وخاصة البحرية منها على حرية المرور في قناة السويس لكل السفن التجارية والحربية في وقتي السلم والحرب.

فلقد كانت انجلترا تخشى أن تعتقد الدول الأوربية الآخرى أن انجلنرا بسيطرتهـا العسكرية فى مصر تريد أن تسيطر وحدها على قناة السويس وتستغلها لصالحها الخاص .

فانجلترا إذن ترى فى ذلك الوقت أن مسألة القناة وحرية المرور فيها لكل السفن فى كل وقت مسألة دولية تهم الدول جميعاً ، فالقنساة قد أصبحت بعد افتتاحها مجرى مائياً عالمياً ، يربط بين جزئى العالم شرقيه وغربيه .

وكانت الحكومة الانجليزية ترى أنها إذا ضمنت للدول حرية المرور فى القناة ، ربما لم تتساءل الدول عن موعد جلاء الانجليز عن مصر . ولذا فهى من اللحظة الأولى بعـــد استقرار سيطرتها بدخول جيوشها القاهرة تعلن عن رغبتها فى الدخول فى مفاوضات مع الدول الأوربية لوضع نظام توافق عليه جميع الدول لضمان حرية المرور فى القناة .

ولم تكن الحكومة الانجليزية لترضى أبداً بحياد القناة ، فهى تريد أن تفتح القناة دائماً لحركة مرور كل السفن الحربية وغيرها فى كل أوقات السلم والحرب . ولقد وجدت هذه الفكرة تأييداً من الباب المالى الذى لم يعترف خلال المدة الباقية من القرن التاسع عشر بالاحتلال البريطانى . كان الباب العالى يعارض فكرة الحيدة أو الحياد بالنسبة للقناة وبالنسبة لمصر أيضاً فى كل مفاوضاته مع انجلنزا أو مع

الدول الآخرى ، لأن الفكرة تتعارض مع مبدأ سيادته على الأراضى المصرية . ولقد ظهر ذلك بشكل واضح أنساء مفاوضاته مع سير منزى درمندولف الذى أوفدته حكومة سولسبرى إلى استامبو للنظر فى أمر جلاء القوات الانجمليزية عن مصر ( ١٨٨٥ – ١٨٨٧ ) وكذلك فى منافشاته مع الدول لوضع نظام دولى لتأكيد حرية المرور فى القناة .

واهتهام انجلترا بالقناة وحرية المرور لم يكن ناشئاً عن دغيتها في إرضاء الدول الاوربية الاخرى فحسب وإنما وجدت انجلنرا أن أهم واجب تقوم به في مصر بعد احتلالها هو حماية مصالحها الخاصة الاستراتيجية والحربية ، هذه المصالح الناشئة من وقوع مصر في ملتقى الطرق العالمية البرية والبحرية .

ولقد ظهرت رغبة انجلترا فى وضع نظام لتأمين حرية المرور فى القناة مع الدول الآخرى فى منشور وزير الحارجية الانجليزية جرانفل إلى الدول الآوربية ، والمؤرخ فى ٣ ينساير سنة ١٨٨٣ . وفى تقرير لورد دفرن المؤرخ فى فبراير سنة ١٨٨٣ .

ولقد قسم منشور جرانفل مسائل مصر إلى قسمين: مسائل تتعلق بالدول الآخرى ، وضرورى فيها موافقة الدول الآوربية الكبرى ، ومسائل تختص بأمور مصر الداخلية . فمن المسائل الآولى مسألة قناة السويس ، فيقول المنشور: « كان من نتائج الحوادث القريبة

ثوجيه انتباه خاص إلى قناة السويس أولا للخطر الذي كان مهدداً لهما في الفترة الأولى لنجاح الثورة \_ وثانياً نتيجة لاحتسلال القوات البريطانية لها باسم الحنديو واتخاذها قاعدة للعمليات الحربية لمصاحة سموه وتأييداً لسلطته \_ وثالثاً للموقف الذي انخذته شركة قناة السويس في وقت خطير أثناء العمليات الحربية .

د وبالنسبة للنقطتين الأولين ، تعتقد حكومة جلالة الملكة أن حرية الملاحة فى كل الأوقات وعدم عرقلتها أو إتلافها بأعمال الحرب مسألة مهمة لكل الشعوب .

و إن من المعترف به أن الاجراءات التي اتخذتهـــــا (حكومة جلالة الملكة) لحماية الملاحة واستعال القناة باسم الحاكم المحلي لغرض استرجاع سلطته ليس بأى حال اعتداء على ذلك المبدأ العام.

- ١ تكون القناة حرة لمرور كل السفن فى كل الظروف.
- ٢ وفى وقت الحرب يحدد الوقت الذى تبق فيه السفن الحربية
   فى القناة ، ويجب ألا ينزل فيها جنود أو عتاد حربي .
- ٣ ــ لاتقوم أعمال عدوانية في القناة أو في مداخلها أو أي مكان

في المياه المصرية ، ولا يستثني من ذلك تركيا إذا كانت أحد المتحاربين .

ولا يطبق هذان الشرطان على الاجراءات التى تتخذها مصر
 للدفاع عن القناة .

وإذا حدث أى تلف بالقناة من سفن إحدى الدول فتكلف
 هذه الدول بدفع نفقات الإصلاح .

٦ ــ تأخذ مصر كل الندابير فى حدود قواتها لتأبيد الشروط التى
 وضعت لانتقال سفن المتحاربين فى وقت الحرب .

٧ \_ لا تقام تحصينات على القناة أو في منطقتها .

٨ -- لايوضع فى الاتفاق أى شرط يؤثر على حقوق حكومة مصر أكثر بما ذكر .

وقامت المفاوضات بين انجلترا وفرنسا بشأن القناة فى ٢٩ نوفمبر سنة ١٨٨٤ . وفى أوائل سنة ١٨٨٥ ( ٢١ يناير ) فيها وافقت الحكومة الانجليزية على اقتراح الوزير الفرنسى جيل فرى بشأن تنظيم مركز القناة فى معاهدة ، وتكوين لجنة تمثل فيها الدول الكبرى ، وكان الوزير الانجليزى جرانفل يفضل قيام المفاوضات بين العواصم الأوربية المختلفة ولكنه وافق أخيراً على الرأى الفرنسى .

وافترح الوزير الفرنسي أن تكون باريس مكان الاجتماع اعترافاً بفضل فردنند دى لسبس على الآفل . واعترض الجانب الانجليزى بأن المفاوضات بدأت فى لندن ، ولاداعى لتغيير العاصمة الانجليزية ، وأخيراً وافق على الرأى الفرنسى .

ووافقت الدولتان على الإعلان الآتى وهو: من حيث أن الدول الكبرى متفقة على الاعتراف بضرورة المفاوضة . . . . لوضع نظام نهائى لضبان حربة استخدام كل الدول لقناة السويس فى كل الأوقات ، فقد اتفقت الحكومات السبع على تكوين لجنة مكونة من مندوبين تمينهم الحكومات ويجتمعون فى باريس فى ١٠ مارس على أن يتخذوا أساساً لمفاوضتهم منشور لورد جرانفل المؤرخ ٣ يناير سنة ١٨٨٧ .

ولقد اتخذت الدول السبع الكبرى انجلترا وفرنسا وألمانيا وإبطاليا وروسيا والنمسا والمجر تصريح لورد جرانفل أساساً لاتفاقية وقعها مندوب تركيا في مارس سنة ١٨٨٥ لعقد مؤتمر مبدئي في باريس يتكون من عثلي هذه الدول ومعهم مندوب من لدن خديو مصر ، (وانضم إليهم بعد ذلك مندوب بعض الدول الآخرى مثل أسبانيا وهولندا) لوضع أساس اتفاقية دولية بشأن قناة السويس . هذه الاتفاقية تدرسها الحكومات فيا بعد ، وتعدل فيها إذا أرادت ، أو وجدت ذلك التعديل ضروريا باتفاقها جميعاً فيها بينها .

ولقد جعلت انجلترا هذه الاتفاقية المبدئية الحاصة بالقناة أساساً للنص الحاص بالقناة في اتفاقية سير هنري درمندولف مع البــــاب العالى فى سنة ١٨٨٧ الخاصة بجلاء الإنجليز عن مصر بشروط معينة ورجوعهم إليها إذا قام خطر داخلى أوخارجى يهدد سلام مصر وأمنها. وعلى أى حال لم تصل هذه الانفاقية الآخيرة إلى نتيجة نهائية لأن السلطان رفض التصديق عليها.

ولقد اجتمعت اللجنة في ٣٠ مارس سنة ١٨٨٥ ومثل انجلترا سير جوليان بونسفوت وسير ريفرز ولسر... ، وافتتح اجتماع اللجنة الوزير الفرنسي جيل فرى الذي أعلن أن قناة السويس فكرة عبقرية ، وأنها قبل كل شيء عالمية وأوربية وإنسانية ، وأنه لتأكيد هذه الفكرة العالمية للقناة ستفتتح هذه اللجنة أعمالها . وظهر في مناقشات هذه اللجنة النزاع الشديد بين فرنسا وانجلترا . واستغرفت أعمال اللجنة ست عشرة جلسة ، وبعد أن انتهت اللجنة من واستغرفت أعمال اللجنة ست عشرة جلسة ، وبعد أن انتهت اللجنة من مناقشاتها ... تقاعدت انجلترا عن السير في إنهاء الموضوع . فاضطرت فرنسا إلى تهديد انجلترا بأنها ان تسمح أبداً بسيطرة الإنجليز على مصر والقناة .

واضطرت وزارة سولسبرى إلى متابعة السير فى المشروع وأبدت كثيراً من الاعتراضات ، ولكن الدولتين وصلتـا فى آخر الأمر إلى توحيد وجهات النظر ، وأرسلتا فى ٢٥ يونيو سنة ١٨٨٥ بمشروعهما للدول الآخرى ولتركيا للتصديق عليه .

فسكرتها فيما يختص بحرية المرور، فكأن أول شىء انفق عليه مندوبو الدول جميعاً، هو حرية المرور فى القناة لسفن جميع الدول التجارية والحربية وقتى السلم والحرب. كذلك أكدت انجلترا حقوق الحكومة المصرية فى الدفاع عن القناة، فهى جزء من الاراضى المصرية .

أكدت انجلترا حقوق الحكومة المصرية لما وجدت من عاولات مندوب الدولة العثمانية تسجيل حقوق العثمانيين ونفوذ السلطان العثماني.

وبالرغم من أن هذه الانفاقية قد قررت مبدأ المساواة بين الدول وأكدته ،كما أقرت عدم انفراد أية دولة بنفوذ متفوق في منطقة القناة إلا أن انجلزا بحكم احتلالها العسكرى للبلاد ومركزها الممتاز فيها ، قد أصبح لها بالفعل من الناحية العملية نفوذ متفوق في القناة .

فإصرار انجلترا على أن يوكل أم تنفيذ الاتفاقية إلى الحكومة المصرية قد جعل بطريقة غير مباشرة أم تنفيذها إلى الحكومة الإنجليزية، فالباب العالى لم تكن له سلطة فعلية ، فلن تلتجىء إليه الحكومة المصرية ، وإذا لم تلتجىء إليه الحكومة المصرية فلن يلتجىء هو بدوره إلى الدول . لأن انجلترا أن تلجىء الحكومة المصرية إلى مثل هذا الموقف أمداً.

وكذلك فى حالة الدفاع عن مصر ــ كما سنرى من نصوص هذه الاتفاقية ، استثنيت الحكومة المصرية من بعض شروط هذه الاتفاقية

فلها وحدها الحق فى وضع الجيوش والسفن الحربية فى منطقة القناة . ولها وحدها حق تفتيش السفن المشتبه فيها ، ولما الحكومة المحرى الإنجليزية تشرف بالفعل على الحكومة المصرية وعلى الجيش المصرى معاً ، فهى الني قامت بتحديد عدد الجيش وعينت ضباطه وقواده من الإنجليز ، كانت هى التي تتمتع بهذا الحق من الناحية العملية ــ طالما ظل نظام الاحتلال موجوداً .

ومع ذلك فقد احتفظت انجلترا لنفسها بحق انفردت به ، وهو أن تنظيم موقف القناة بصفة مستديمة لايمكن أن ينفذ بشكل يعرقل حركات الجيوش البريطانية في مصر . فانجلترا ادعت لنفسها بحق الإشراف على أمور مصر ، وهي لا تستطيع القيام بهذا الواجب إذا لم نكن لجنو دها حرية التصرف .

وهذا النحفظ بتى مابتى الاحتلال إلى سنة ١٩٠٤، إلى أن عقدت انجلترا اتفاقيتها مع فرنسا ، اتفاقية لانزدون كامبون المشهورة ، التى وضعت حداً للتنازع الاستعارى الإنجليزى الفرنسى .

أصبح لانجلترا إذن من الناحية الفعلية نفوذ كبير فى القناة، وكانت الدول المحاربة تتصل بها حين تريد إرسال سفنها الحربية للمرور من القناة . ولذا فلاعجب أن طلبت فرنسا فى أثناء مفاوضاتها مع انجلترا فى سنة ١٩٠٤ رفع هذا التحفظ وأجيبت إلى ذلك .

ولما رأت الدول أن انجلترا تؤكد دائماً بأن ليس من السهل

فصل مسألة مصر عن مسألة القناة ، وأنه نتيجة للاحتلال سيكون لما بالفعل مركز خاص ، هذا جعل مندوبي الدول لا يوافقون على أن تنص الاتفافية على امتيازات خاصة لانجلترا على أساس أنها محتلة لمصر أو لها مصالح حقيقية في القناة ، كما تدعى ، أكثر من الدول الاخرى . كما نصوا على عدم جواز إقامة تحصينات على القناة أو بجوارها أو احتلال نقط حربية في منطقتها أو الاماكن المشرفة عليها . وكذلك سجلوا عدم جواز القيام بأية أعمال حربية أو استعدادات للحرب في منطقتها أو في المياه الإفليمية لمداخلها ، وشمل هذا التحريم الباب العالى منطقتها أو في المياه الإفليمية لمداخلها ، وشمل هذا التحريم الباب العالى ولو أنه صاحب السيادة .

وتتكون هذه الاتفاقية التي وصلت إليها الدول من سبع عشرة مادة ، وأمضيت في استامبول في ٢٩ أكتوبر سنة ١٨٨٨ . وقمتها بريطانيا وألمسانيا والنمسا والمجر وأسبانيا وفرنسا وهولنده وروسيا وإيطاليا وتركيا .

وهذا هو نص هذه الاتفاقية :

المبادة الآولى – تبكون قناة السويس حرة دائماً ومفتوحة فى وقتى السلم والحرب لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمبيز لجنسيتها . وعلى هـذا تتفق الدول السامية المتعاقدة على ألا تعوق حرية استخدام القناة فى وقت السلم والحرب .

ولا تخضع القناة أبداً لمزاولة حق الحصار .

المادة الثانية ـ ولما كانت الدول المتعاقدة تعترف بأن القناة البحرية لاتستغنى أبداً عن القناة العذبة ، فهل تسجل كل التزامات سمو الحديو أمام شركة قناة السويس العالمية فيما يختص بالقناة العذبة . وقد نص على هذه الالتزامات فى الاتفاقية المؤرخة ١٨ مارس سنة ١٨٦٣ ... وتتعهد الدول المتعاقدة بعدم المساس بوجود الترعة وفروعها ، ولا تعطيل قيامها بوظيفتها .

المادة الثالثة ــ وتتعهد الدول المتعاقدة باحترام جميع منشــآت ومبانى وأشغال القناة البحرية والقناة العذبة.

المادة الرابعة ـ ولما كانت الفناة البحرية ستظل مفتوحة وقت الحرب كمر حرحتى لسفن المتحاربين الحربية ، وفقاً لنصوص مادة ١ من هذه المعاهدة ، فإن الدول المتعاقدة متفقة على أنه لايحق القيام بعمل حربى أو عمل عدائى أو أى عمل من شأنه عرقلة حرية الملاحة في القناة أو في الموانى التي تشرف على مداخلها أو في مدى ثلاثة أميال بحرية من مداخلها ، حتى ولو كانت الامبراطورية العثمانية إحدى الدول المتحاربة . . .

ولا يجوز لسغن المتحاربين النزود فى القناة ولا فى موانيها إلا فى حالة الضرورة القصوى ، وللحد الضرورى جداً ويكون مرور هذه السفن فى أقصر وقت ممكن وفقاً للوائح المعمول بها .

ولا يجوز لهذه السفن أن تبتى فى بور سعيد أو السويس أكثر من

أربع وعشرين ساعة إلا فى حالة الضرورة القصوى ، وعليها أن ترحل فى أو ل فرصة مستطاعة .

المسادة الخامسة ــ وفى وقت الحرب، على سفن المتحاربين ألاتنزل أو تأخذ جنوداً أو موادحربية فى القناة وفى موانيها .

ولكن فى حالة حدوث عطل فى القناة يجوز لهما أن تأخذ أو تنزل فصائل جنود فى موانيها لايتجاوزكل منها ألف رجل، ومعهم مايلزمهم من عتاد حربي.

المــادة السادسة ــ تخصع الغنائم لنفس القواعد التى تخصع لهــا سفن المتحاربين الحربية .

المسادة السابعة ــ لا تحتفظ الدول لنفسها بسفن حربية في مياه القند....اة .ومع ذلك ، فيجوز أن تضع سفناً في مدخلي القناة لا يتجاوز عددها اثنتين لكل دولة . . ولا يكون هذا الحق لسفن المتحاربين..

المسادة الثامنة – ويقوم معتمدو الدول الموقعة على هذه المحاهدة بمراقبة التنفيذ. فنى حالة حدوث خطر يهدد سلامة حرية المرور فى القناة يجتمع هؤلاء المعتمدون بناء على طلب ثلاثة منهم ، وير أس الاجتماع عبيد الهيئة السياسية . . . وهم الذين ينبئون الحكومة الحديوية بالخطر الذى رأوه حتى تستطيع اتخاذ التدابير لحمساية القناة

وحماية حرية استخدامها . وعليهم أن يجتمعوا مرة واحدة في السنة لمراقبة تنفيذ المعاهدة .

وهذه الاجتماعات الآخيرة تكون تحت رياسة مندوب خاص لهذا الغرض تعينه حكومة الامبراطورية العثمانية . ويجوز لمندوب الحديو أن يحضر هذا الاجتماع ، ويرأسه إذا تغيب المندوب العثماني .

. .

المادة التاسعة ـ وعلى الحكومة المصرية فى حــدود السلطات الني تخولها إياها الفرمانات ، وفى الظروف التى تعينها هذه المعاهدة ، أن تتخذ الندابير لتنفيذ هذه المعاهدة المذكورة .

وفى حالة ما إذا لم يكن لدى الحكومة المصرية الوسائل اللازمة ، عليها أن تطلب من الحكومة العثمانية التى تتخذ الاجراءات اللازمة لإجابة ذلك الطلب ، وعليها أن تحيط الدول الموقعة لإعلان لندن المؤرخ ١٧ مارس سنة ١٨٨٥ علماً وأن تعمل معهم ، إذا ما استدعت الضرورة ذلك .

المادة العاشرة ــ وكذلك لا تقف مواد ؛ ، ، ، ، ، ، فى سبيل الاجراءات التى يتخذها صاحب الجلالة السلطان وسمو الحديو باسم صاحب الجلالة الامبراطورية فى حدود الفرمانات الممنوحة

بواسطة قواته للدفاع عن مصر وصيانة النظام العسام . وفي حالة ما إذا وجد صاحب الامبراطورية السلطان أو صاحب العظمة الحديو ضرورة الانتفاع بالاستثناءات التي تقررها هذه المسادة ، على أن تنبىء الحكومة العثمانية الدول الموقعة لإعلان لندن .

وكذلك لانقف المواد الأربع المذكورة فى سبيل الاجراءات التى تتخذها الحكومة العثمانية الامبراطورية لتدافع بواسطة قواتها عن ممتلكاتها الواقعة على الشاطىء الشرق للبحر الاحمر.

المادة الحادية عشرة: ـــ وإن الإجراءات التي تتخذ وفقاً للحالات المبينة في مواد ٩، ، ٥ لهذه المعاهدة لايجب أن تقف في سبيل حرية استخدام القناة .

ولا يجوز كذلك إنشاء تحصينات دائمة بحيث يتناقض ذلك مع نصوص مادة ٨.

المادة الثانية عشرة ب وإن الدول المتعاقدة في تطبيقها لمبدأ المساواة بالنسبة لحرية استخدام القناة ، ذلك المبدأ الذي هو أساس من أسس هذه المعاهدة ب توافق على ألا تحاول واحدة منها أن تأخذ لنفسها بالنسبة للقناة أية امتيازات . . . كذلك تحتفظ لتركيا كالدولة المالكة بكل الحقوق .

 الأمبراطورية السلطان ولاحقوق وامتيازات سمو الحديو التي ثمنح إياما الفرمانات .

المادة الرابعة عشرة – وإن الدول المتعاقدة نوافق على أن الالتزامات الناتجة من هذه المعاهدة لاتحد بمدة بقاء امتياز الشرآ العالمية لقناة السويس.

المادة الحامسة عشرة ــ لاتتعارض شروط هذه المعاهدة م الاجراءات الصحية المطبقة في مصر .

المادة السادسة عشرة ـ تتعهد الدول الموقعــة بدعوة الدو الآخرى للموافقة على هذه المعاهدة .

المادة السابعة عشرة - (تختص بالتصديق على هذه المعاهدة)



## ٦ - انجلترا والقناة سنة ٨٨٨ والمسرية مسرير

## من سنة ۱۸۸۸ إلى ســــنة ١٩٣٥

لقد أمضت انجلترا اتفاقية سنة ١٨٨٨ الحاصة بالقناة كما أمضها بقية الدول، ولكنا وجدنا أن انجلترا تمنعت من الناحية الفعلية بحكم احتلالها العسكرى وإشرافها على الحكومة المصرية بمركز ممتاز فيما يختص بقناة السويس. ثم ذلك التحفظ الذى وضعته كارب معناه انفرادها من الناحية العملية بحقوق ليست للدول الآخرى.

واستمر الموقف على ذلك إلى أن وجد كل من انجلترا وفرنسا تسوية المسائل المعلقة بينهما . فلقد كان النزاع الذى اشتد أواره بينهما فى غير صالحهما . فلقد حمى النزاع بين الدولتين بخصوص مسألة مصر إلى درجة كادت الحرب أن تقع بينهما فى أزمة فاشوده سنة ١٨٩٨ .

وجدت فرنسا أثناء هذه الآزمة العنيفة أنه لا يمكنها الاعتباد على التحالف الروسى ، ولا يمكنها مناضلة انجلترا ، فلقد ثبت لدى الحكومة الفرنسية أن البحرية الإنجليزية فى البحر المتوسط متفوقة تفوقاً تاماً على البحرية الفرنسية .

ووجدت انجلترا أن من مصلحتها إصلاح علاقاتها بفرنسا لتأمين

مركزها فى مصر وقناة السويس نهائياً ، فلقد كانت فرنسا وحليفتها الروسيا وهما الدرلتان الوحيدتان اللئان ناوأنا بكل شدة استمرار الاحتلال البريطاني فى مصر وسيطرة البريطانيين على قناة السويس والاعضاء الفرنسيون فى مجلس إدارة شركة القناة هم الذين أثاروا ما استطاعوا من عقبات فى وجه العمليات الحربية البريطانية فى سنة ١٨٨٢ وأما بقية الدول فلم تثر معارضة حقيقية . ولذا حاول الإنجليز تسوية علاقاتهم مع فرنسا نهائياً ، إذ ماقيمة مصر وقناة السويس من الناحية الاسترانيجية ، إذ استطاع الفرنسيون بمعاونة حلف خارجى قطع الطريق البحرية فى الجزء الغربي للبحر الآبيض المتوسط ، فهم مسيطرون على تونس و الجزائر و نفوذهم كبير فى مراكش .

ولو حدث ذلك واستمر مدة لتزعزع مركز انجلترا فى البحر المتوسط، ولساءت حالتها التجارية ، ولذلك أصبحت انجلترا تعتقد أن مستقبل المواصلات الإمبراطورية كلها متعلق إلى حد كبير بالشاطىء الآفريق الشهالى ، ورأت أن تطمئن إلى أن الدولة التي سيصير لها النفوذ فى مراكش دولة صديقة لها . وخاصة وأن قوة ألمانيا البحرية قد أخذت تنمو بسرعة كبيرة . وهذا من شأنه حجز جانب كبير من الاسطول البريطاني في المحيط الاطلنطى وبحر الشهال .

فلو حدث وانفقت ألمــانيا وحليفتها إيطاليا مع فرنسا ، لكانت

المكارثة على انجلترا وعلى مركزها فى البحر الأبيض المتوسط والعالم، ولقد حدث أن انفقت فرنسا وألمانيا فى سنة ١٨٨٥ فتزعزع مركز انجلترا فى مصر ، وأخذت تفكر فى الجلاء، واضطرت إلى أن تسلم بمطالب الألمان والفرنسيين فيما يختص بالمستحمرات وراء البحار . واضطرت إلى أن تسوى المسألة المالية فى مصر تسوية ترضى فرنسا . فإذا نكرر نفس الانفاق فى سنة ١٨٩٨ أو سنة ١٩٠٠، وكانت فرنسا تفكر جدياً فى الانضام إلى المعسكر الألمانى ، فاذا يكون مركز انجلترا فى مصر وقناة السويس وبقية أجزاء العالم .

فلكى تطمئن انجلترا تماماً إلى مركزها فى مصر وإشرافها على قناة السويس وقواعدها فى جبل طارق ومالطة لابد مرب الوصول إلى انفاق تام مع فرنسا وتسوية كل المسائل المتنازع عليها بينهما وخاصة مسألة مصر والقناة . وتم ذلك فى الاتفاقية (لانزدون كامبون) فى ربيع سنة ١٩٠٤ .

وبهذه الانفاقية زالت المعارضة الحقيقية للاحتلال الانجليزى لمصر وضمنت انجلترا نهائيا وإلى حين تفوق مركزها على ضفاف النيل والفناة . وبذلك لم تعد فى حاجة إلى التحفظ الذى ألحقته باتفاقية سنة ١٨٨٨ .

فنصت الانفاقية الجديدة في المـــادة السادسة على زوال ذلك

التحفظ ، وأعلنت الدولتان تمسكهما بحرية المرور فى القناة وبشروط معاهدة سنة ١٨٨٨ .

وبهذه الاتفاقية بين انجلنرا وفرنسا زالت كذلك معارضة الروسيا للاحتــــلال الانجليزى لمصر ، وستنضم الروسيا إلى الوفاق الفرنسى الانجليزى بعد ثلاث سنوات من هذه الاتفاقية . بقيت الدول الكبرى مثل ألمانيا والنمسا والجحر وإيطاليا ، فالى قيام الحرب الكبرى الأولى لم تكن لهــــذه الدول مصالح مباشرة ومهمة تدعوها إلى معارضة الاحتلال معارضة جدية أو مناقشة مركز انجلنرا الممتاز في القناة .

ولكر. هناك مسألة تستوقف النظر بالنسبة للقناة ، وهى محاولة ألمانيا إنشاء طريق آخر للمواصلات بين الشرق والغرب وهو طريق ب . ب . برلين . بيزنطه . بغداد . أخذت ألمانيا تستغل مركزها الممتاز في الدولة العثمانية من بعد سنة ١٩٠٠ لإنشاء سكة حديدية تخترق الاناضول والجزيرة والعراق إلى بغداد . ومنها تكل السكة الحديدية إلى البصرة على مدخل الخليج الفارسي . وبذلك هيء لالمانيا إمكان تحويل جانب كبير من تجارة الشرق عن طريق قناة السويس إلى الطريق الجديدة .

وأخذ الآلمار في تنفيذ مشروعهم . فني سنة ١٩٠٣ استطاعت ألمانيا أن تأخذ امتياز سكة حديد بغداد ، وكان الآلمان يرون في ذلك الوقت أنه ويمكن الحاق الضرر الجسيم بانجلترا فى نقطة واحدة هى مصر، وإن فقدان انجلترا لمصر ليس معناه انتهاء إشرافها على قناة السويس والطريق إلى الهند، ولكن معناه أيضاً ضباع بمتلكاتهـــا فى أواسط وشرق أفريقية ، . أعتبر الألمان قناة السويس شرياناً حيوياً من شرايين الأمبراطورية ، فأى عطب يلحق به يصيب انجلترا بخسارة جسيمة .

وعلى أى حال لم تلحظ الحكومة البريطانية ذلك الخطر الجديد من أول الأمر بل وساهمت في تمويل المشروع الآلماني، ولكنها حين تنبهت لخطر المشروع أسرعت بالسيطرة على الخليج الفارسي، وعقدت حلفاً مع روسيا لنشل حركة الآلمان والآتراك معا . ثم قامت الحرب العالمية الكبرى الآولى ، فلم يكمل تنفيذ المشروع كاكان يبغى الآلمان ، وظلت طريق قناة السويس بغير منافس ، إذ أنه بعد انتهاء هذه الحرب سيطرت انجلترا على العراق سيطرة كاملة من الناحية السياسية لمدة ثم عقدت معمه معاهدة تحالف تضمن عدم انضامه إلى جانب أعدائها . ومعذلك فلم تعمل انجلترا على إحياء طريق الخليج الفارسي —العراق ومعذلك فلم تعمل انجلترا على إحياء طريق الخليج الفارسي —العراق البحر الآبيض ، بحيث ينافس طريق قناة السويس .

وقبل قيام الحرب الكبرى الآولى ، قامت حربان : الحرب الأولى بين روسيا واليابان ، وكانت انجلترا صديقة لليابان وحليفة لهـا ، ويهمها بطبيعة الحال ألا تخرج الروسيا من هذه الحرب منتصرة . وكان على انجلترا كما تنص انفاقية سنة ١٨٨٨ أن توافق على مرور

الأسطول الروسى فى القناة إلى الشرق الأقصى ، وترددت الحكومة الانجليزية فى أول الآمر ، ولكنها لم تحاول منعه من المرور ، فمر ليلتى حتفه فى المياه اليابانية .

وفى المرة الثانية كانت الحرب بين الدولة العثمانية وإيطاليا فى سنة ١٩١١ ، بسبب مسألة طرابلس التى كانت إيطاليا ترمى إلى الاستيلاء علمها، والتى كانت جزءاً من ممتلكات الدولة العثمانية .

وطرابلس بجاورة لمصر من الناحية الغربية ، ومصر من ناحية القانون الدولى لازالت تحت السيادة العثمانية ، ويحق لإيطاليا أن تهاجمها وتعتدى على قناة السويس ما دامت في حالة حرب مع الدولة العثمانية ، كما هاجت جزر الدوديكانيز التابعة للدولة العثمانية أيضاً .

كان من الممكن حدوث هذا ، لو لم تقف انجلترا فى مصر موقف الحياد التام بين المتحاربين . والواقع أن انجلترا كانت قد وافقت منذ صيف سنة ١٨٧٨ على ألا تثير معارضة إذا ذهب الإيطاليون إلى طرابلس . قبلت انجلنرا هذه الفكرة حين قررت احتلال قبرص ، ولذلك طلبت انجلترا من الحكومة المصرية ألا تساعد فريقاً من المتحاربين على الفريق الآخر ، بالرغم من أن الرأى العام المصرى كان يود لو استطاع مساعدة الطرابلسيين فى محنتهم الشديدة . وفعلا تم لانجلترا ما أرادت ، ولذا حين طلبت الحكومة الشانية ، بعد أن فرض الإيطاليون بالقوة الحصار البحرى عليها ، مرور الجنود العثمانية الإيطاليون بالقوة الحصار البحرى عليها ، مرور الجنود العثمانية

فى مصر لم توافق انجلترا . وكذلك لما طلبت الحكومة العثمانية من حكومة مصر إرسال فرقة من جيشها لمساعدة الآتراك فى طراباس ، احتج المعتمد البريطانى هربرت كتشنر على ذلك ، وبين أنه إذا أرسلت مصر جزءاً من جيشها إلى طرابلس ، فستجد انجلترا نفسها حينئذ مضطرة إلى زيادة عدد جنودها فى مصر الآمر الذى لانقبله تركيا راضية . وذكر كتشنر الدولة العثمانية أنها كانت لاتوافق أبداً على تعزيز انجلترا لجيوشها فى مصر .

وعلى ذلك مرت الحرب الطرابلسية دون أن تقوم إيطاليا باعتداء على مصر أو القناة .

وقبل قيام الحرب الطرا بلسية أثارت شركة قناة السويس في سنة ١٩٠٩ موضوع مد الامتياز الممنوح لشركة القناة . ورأت الحكومة البريطانية من جانبها آلا تتدخل في هذا الموضوع ، ولذا حين أثيرت هذه المسألة في البرلمان الانجليزي في نوفبر سنة ١٩٠٩ لم يرد جراى وزير الخارجية البريطانية أن يدلى برأى في الموضوع ، واقتصر على أن قال إن الامر معروض على مصر لإبداء رأيها فيه . ولكن يظهر أن المعتمد البريطاني في مصر سير إلدن جورست كان أكثر حماسة من محكومته لمد الامتياز فلقد اعتقد أن مد الامتياز يهم حاضر المصريين ومستقبلهم ، ولكن حكومته لم تشجعه على تأييد ذلك المشروع تأييداً عملياً ، وعرض المشروع على مصر في ٩ فبراير سنة ١٩١٠ فرفضته .

فلم تتخذ الحكومة البريطانية موقفاً معيناً، بل بالعكس فإنها لم تحزز لرفض مصرله. إذ لما أثير ذلك الموضوع فى مجلس العموم البريطانى: ذكر بعض النواب الانجليز أن مستقبل القناة يهم انجلتراكا يهم مصر وسال بعض النواب الآخرين عن التدابير التي اتخذتها الحكوما البريطانية لحماية مصالح البريطانيين المالية والتجارية فى قناة السويس بعد أن رفضت مصر مشروع المد، أجاب لورد جراى بأن هذا أمر يتعلق بالحكومة المصرية وبشركة القناة. وأن بريطانيا لايجب أن تؤيد المد قبل أن تستشير مصالحها الخاصة ، فيجب أن تعرف أولا رأى المؤانة ورأى وزارة التجارة .

ويظهر أن أصحاب السفن فى بريطانيا لم يكونوا يهتمون كشير بمسألة مد الامتياز الممنوح لشركة القناة . وكذلك الحكومة البريطانية

وحين قامت الحرب الكبرى الأولى ، وانضمت الدولة العثمانيا إلى جانب ألمانيا والدول الوسطى الأوربية ، أعلنت الحكومة البريطانيا في أواخر سنة ١٩١٤ زوال السيادة التركية وقيام الحساية البريطانية وأصبح بذلك إشرافها تاماً على القناة بالرغم من أرب هذا الإعلاز جاء من جانب واحد ولم توافق عليه بطبيعة الحال تركيا ولا أصدقاؤها ولامصر.

وراعت انجلترا مصالح البريطانيين هم وحلفاؤهم قبل كل شيء، ولم يعد لمعاهدة سنة ١٨٨٨ خلال أزمة الحرب الكبرى الأولى وجود حقيق ، فلم ينفذ من قرارانها إلا ماكان في صالح الحلفاء ، فلم تراع انجلترا فيها حرية المرور ، وقبضت على السفن المعادية في مياهها بحجة أن هذه السفن تنوى القيام بأعمال عدوانية في القناة أو تعمل على عرقلة حرية الملاحة فيها .

وقررت الحكومة البريطانية كذلك اتخاذ القناة خط دفاع من الناحية الشرقية ، فتحولت بذلك القناة إلى منطقة عسكرية وموضع عليات حربية ، ومنع مرور السفن المعادية فيها ، ووضع نظام خاص للقناة يكفل مصالح الحلفاء . قسمت القناة إلى ثلاثة أجزاء لتنظيم الدفاع عنها ، وجعل مركز القوات المدافعة في الإسماعيلية ، ووضعت في القناة سفن حربية بريطانية وفرنسية لتساهم في الدفاع ، ووضعت شركة القناة مالديها من سفن ومعدات وأدوات ومهندسين وعمال في خدمة الدفاع . وعاونت الحكومة المصرية بكل ما تستطيع من قوة وموارد ، وقامت وعامة المجانة المجانة المجانة وقامت قوات الهجانة بحراسة شواطيء القناة .

ولقد قام الآتراك والآلمان بقيادة جمال باشا بمهاجمة القناة ، ونشبت بالفعل معارك بينهم وبين الإنجليز والفرنسيين انتهت بانهزام الآتراك وانسحابهم من منطقة القناة . وكان يظن أن الآتراك سيعودون إلى الهجوم على القناة ، إذا خف الضغط عليهم ، وبعد أن فشل الحلفا فشلا تاما فى الاستيلاء على الدردنيل ، على أن الآثراك لم يقوموا بذلك الهجوم ، ومع ذلك ظلت القناة مركز العمليات الحربية فى شرق مصر ، وظلت كذلك إلى أن عين الجنرال اللنبى فى يونيو سنة ١٩٥ وتقدم الإنجليز إلى العريش وقاموا هم بالهجوم ، وطهروا شبه جزير سينا ، فحينئذ اتهى الخطر التركى على القناة .

وحين انتهت الحرب نصت مادة ١٥٢ فى معاهدة فرساى على تحوير سلطة الآثراك فى حماية القناة إلى انجلترا ، وأكدت نصوص معاهد سنة ١٨٨٨ ، وعادت إلى السريان من جديد .

خرجت بريطانيا من هذه الحرب قوية المركز مهيبة الجانب في الشرق الآدنى جميعه ، فلقد سيطرت على كل المناطق المشرفة على القنا والمحيطة بها ، واعترفت بحمايتها على مصر الدول المنتصرة والدول المنهز معلى السواء ، وانتدبت لفلسطين ، وشرق الآردن .

وفى تصريح ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ أعلنت انجلترا من جانبها انتها الحماية البريطانية على مصر، واعترفت باستقلال مصر مقيداً بالتحفظات الآربعة. ويهمنا فى هذا المكان التحفظ الحاص بالمواصلات البريطانية وكانت الحكومة الإنجليزية على اختلاف ألوانها ترى أن القناة هى الحلقا المهمة فى هذه المواصلات الإمبراطورية، فكأن انجلترا فى هذا التحفظ قد احتفظت لنفسها بحق حماية قناة السويس وحربة المرور فيها، والدفاح

عنها ، إذا قام عليها اعتداء من أية ناحية ، على أنه يجب ألا ننسى هنا أن انجلترا كانت تربط مسألة القناة دائماً بمسألة مصر ، فنى ذلك الوقت كانت انجلترا تعتقد أن مصر كلها بما فيها قناة السويس حلقة فى خطوط المواصلات الإمبراطورية يجب على انجلترا حمايتها والدفاع عنها ضدكل اعتداء . ولذلك احتفظت لنفسها بحق الدفاع عن مصر .

وعلى هذا الأساس بررت انجلنرا بقاءالاحتلال فى كل جهات مصر التى تراها لازمة للدفاع و لحماية المو اصلات البريطانية بين الشرق والغرب. ولذا كان تاريخ مصر السياسى من بعد سنة ١٩٢٧ هو تاريخ جهاد مصر للتخلص مرف القيود الني فرضها تصريح ٢٨ فبراير ، الواحد تلو الآخر .

فصر ظلت متمسكة بفكرتها ومطلبها العادل، وهو وجوب جلاء الإنجليز عن كل أراضى مصر. وانجلنرا من ناحيتها متمسكة بما تراه حقوقاً لها ، ومنها الحق الذى تدعيه لنفسها من ضمان حرية مرود سفنها التجارية والحربية فى كل أوقات السلم والحرب لحماية مصالحها فى الشرقين الأوسط والاقصى . ولم تكن على استعداد لتترك حماية وحراسة هذه الطريق التي تعتبرها حيوية لها لغيرها .

وظل تصريح ٢٨ فبراير مدة هو الذي يحدد علاقات بريطانيا بمصر بالرغم من أن الجانب المصرى لم يعترف به . وجرت مفاوضات فى العهود المختلفة للوصول إلى حل للمسألة المصرية يرضى الطرفين .

وكانت أهم هذه المحادثات أو المفاوضات ما قامت بين سعد زغلول باشا و مستر رمزى مكدونالد ، فاقترح الجانب المصرى فيا يختص بالموضوع الذى نبحثه أن تتنازل انجلترا عن حماية قناة السويس لعصبة الامم وأعار رئيس الوزارة البريطانية أنه لا يستطيع قبول هذه الفكرة ، وأكدأهمية قناة السويس للمواصلات البريطانية الإمبراطورية ، وذكر أنه لا تستطيع حكومة بريطانية إعطاء هذا الحق لغيرها حتى ولو كان حليفاً لها . ويظهر أن انجلترا وإرب كانت قد اشتركت في بناء نظام عصبة الامم إلا أنها لم تكن تؤمن تماماً بقدرتها على حماية مصالحها .

وفى المفاوضات التى جرت بين سير أوستن تشمعران وزير الخارجية البريطانية وثروت باشا رئيس مجلس الوزراء فى سنة ١٩٢٧، وانتهت إلى وضع مشروع معاهدة ، لم تذكر مسألة القناة كسألة منفصلة عن المسألة المصرية . وإنما ذكرت خطوط المواصلات البريطانية كأنها تشمل الاراضى المصرية جميعاً . فيهذكر ذلك المشروع أنه : « يسمح جلالة ملك مصر لجلالة ملك بريطانيا ضماناً لحماية خطوط المواصلات الإمبراطورية البريطانية ، وانتظاراً لعقد اتفاقية فى تاريخ قريب ، بأن تكون له القوات اللازمة لذلك الغرض ، ووجود هذه القوات ليس معناه احتلالا ، ولا يمس حقوق سيادة مصر — وبعمد مرور عشر سنوات ينظر الطرفان المتعاقدان فى ضوء تجاربهما مسألة الأماكن التى سنوات ينظر الطرفان المتعاقدان فى ضوء تجاربهما مسألة الأماكن التى

توضع فيها هذه القوات ، فإذا لم يصلا فيها إلى اتفاق يعرض الأمرعلى عصبة الأمم في غير صالح مصر ، يعاد النظر فيه بناء على طلب الحكومة المصربة بعد انقضاء خمسسنوات من قرار العصبة ، .

وفى الملحقات المتصلة بذلك المشروع تحـــرم الحكومة المصرية الطيران الاجنبي على منطقة القناة، ولا ينطبق هذا التحريم بطبيعة الحال على بريطانيا.

ورجع ثروت باشا إلى مصر ومعه والحـــد الآقصى لما تستطيع الحكومة البريطانية أن توافق عليه ، ، فرفضت مصر ذلك المشروع .

وحين ذهب محمد محمود باشا رئيس بجلس الوزراء إلى لندن فى سنة ١٩٢٩ لغرض تعديل نظام الامتيازات ولقبول مصر فى عصبة الامم ، قامت محادثات بينه وبين الإنجليز تطورت إلى مفاوضات . ولم يتردد رئيس الوزارة المصرية فى انتهاز هذه الفرصة لوضع أساس لتسوية بين انجلترا ومصر . وبدأت المناقشة بينه وبين وزير الخارجية البريطانية فى حكومة العال فى ذلك الوقت مستر آرثر هندرسون فى المسائل الحربية التى فشل من أجلها مشروع سنة ١٩٢٧ .

ووضع لذلك نص يختص بمنطقة القناة هو « يسمح صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة ملك بريطانيا تسهيلا وضماناً لحماية خطوط مواصلات الإمبراطورية البريطانية بأرنب يضع فى المنطقة شرقى التل

الكبير القوات اللازمة لهذا الغرض، وفي هذا النص تقدم على مادة ٧ من مشروع ثروت باشا أوستن تشمير لن (نو فبر١٩٢٧). فلقد ترك ذلك المشروع لبريطانيا حق وضع قواتها في القاهرة أو الإسكندرية أو أي مكان تختاره، وذلك في السنوات العشر الأولى التالية لتنفيذ المعاهدة وبعد مرور العشر سنوات يئار موضوع تحديد أمكنة القوات البريطانية ويعرض الأمر على عصبة الأمم إذا لم يستطع الطرفان الوصول إلى أتفاق.

ولذا ففكرة هندرسون (في معاهدة هندرسون – محد محمود باشا) هي تحديد أمكنة القوات البريطانية بمنطقة قريبة من القناة، وبعيدة في نفس الوقت عن القاهرة والاسكندرية أي بعيدة عن أنظار الشعب المصرى، وبذلك انتهت الفكرة القديمة التي تمسكت بها بريطانيا مدة بأن أراضي مصر كلها حلقة في سلسلة المواصلات البريطانية إلى الهند والشرق الاقصى.

وأكدت الفكرة الجديدة التي تقول بأن الغرض من بقاء القوات البريطانية في مصر إنما هو حماية قناة السويس ،كما حددت أماكن هذه القوات لاكما تختار الحكومة البريطانية ، ولكن في أماكن خاصة تتفق عليها الدولتان .

ولذلك نص فى مشروع هذه المعاهدة على ما يأنى : « لضمان حماية قنـــاة السويس كوسيلة أســـاسية للمواصلات بين أجزاء

الأمبراطورية البريطانية ، يسمح جلالة ملك مصر لجلالة ملك انجلترا بأن يضع فى الأراضى المصرية فى جهات انفق عليها إلى شرقى خط ٣٢ شرقاً القوات التي يراها جلالة ملك بريطانيا لازمة لهذا الغرض، ووجود هذه القوات لايعنى احتلالا ولايمس حقوق مصر فى السيادة ، .

فنى هذا المشروع (مشروع ١٣ أغسطس سنة ١٩٢٩) أكدت انجلترا رسمياً أهمية قناة السويس لمواصلاتها الإمبراطورية ، وأعطت لنفسها حق الدفاع عنها ، ولذا قررت أن تعسكر جنودها فى منطقة القناة .

ولقد أعلن مستر هندرسون فى خطاب له فى البرلمان الإنجليزى فى ٣٧ ديسمبر ١٩٢٩ أن هذه المفاوضات هى امتــداد لمفاوضات سنة ١٩٢٧ ، واشترط مستر هندرسون أرب يعرض ذلك المشروع على الشعب المصرى ووافق محمد محمود باشا على ذلك .

ثم جاءت وزارة الوفد إلى الحكم فى أول يناير سنة ١٩٣٠ ، لتستمر فى المفاوضات مع وزارة العال ، وواصل النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء ، ومعه وزير خارجيته واصف غالى باشا إلى لندن فى ٢٦ مارس سنة ١٩٣٠ فى جو صفاء وود بين الحكومتين المصرية والبريطانية و بدأت المفاوضات فى ٣١ مارس .

وتناقش الطرفان طويلا في مسألة الدفاع عن قناة السويس واقترح الجانب المصرى وضع كل القوات البريطانية على الحافة الشرقية للقناة فى بور فؤاد أو القنطرة . ولم يقبل المفاوضون الإنجايز وعلى رأسهم هندرسون ذلك الاقتراح .

عندئذ وافق الجانب المصرى على تركيز القوات الإنجليزية بقرب الإسماعيلية ، وتقصير أجل بقائها هناك من خمسة وعشرين عاماً إلى عشرين عاماً، ولقد استمرت المفاوضات إلى ه مايو ، وكاد يصل الطرفان إلى مشروع إتفاق ومعه ملحقات ، ولكن هذا المشروع فشل نهائياً بسبب الاختلاف على مسألة السودان .

اشترط مشروع هذه الإتفاقية إنشاء تحالف بين الطرفين , تأكيداً لصداقتهما وتفاهمهما الودى وعلاقتهما الطيبة ، . وفيها يختص بموضوع القناة نصت المادة التاسعة من هذا المشروع على ما يلى : , نظراً لآن قناة السويس الني هي جزء لا يتجزأ من مصر ، هي طريق عالمية ، ووسيلة مهمة للمواصلات بين الأجزاء المختلفة للإمبراطورية البريطانية فإلى الوقت الذي يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن الجيش المصرى أصبح في مركز يستطيع فيه بموارده حماية وسلامة الملاحة في القناة ، أصبح في مركز يستطيع فيه بموارده حماية وسلامة الملاحة في القناة ، فإن جلالة ملك بريطانيا بأن يضع قريباً من الإسماعيلية في المنطقة المحددة بالمذكرة الملحقة قوات لا يزيد عددها عن العدد المتفق عليه ، وهدفها هو التعاون مع القوات المصرية في حماية المناة . ولنفس الغرض ينقل مركز القوات الجوية الملكية البريطانية من أبو قير إلى بور فؤاد . ووجود هذه القوات لا يعني احتلالا

ولا يمس حقوق مصر في السيادة ، .

ومن المفهوم أنه فى نهاية مدة العشرين سنة المبينة فى مادة ١٤، إذا حدث خلاف بين الطرفين المتعاقدين على مسألة عدم لزوم بقاء القوات البريطانية ، لأن الجيش المصرى أصبح فى حالة تمكنه بموارده من حماية حرية الملاحة فى القناة ، فيعرض هذا الخلاف على عصبة الام، ومع ذلك فبعد انتهاء عشر سنوات من تنفيذ المعاهدة يصح أن تبدأ بموافقتهما المفاوضات لإجراء أى تعديل (فى المعاهدة) ، .

يلاحظ فى هذا المشروع أن انجلترا اعترفت لأول مرة رسمياً بأن الفناة جزء لا يتجزأ من مصر وقررت أنها طريق عالمية ، وأنها وسيلة مهمة للمو اصلات البريطانية بين أجزاء الإمبراطورية ،كما اعترفت بأن الجيش المصرى له الحق الآول فى الدفاع عن القناة ، ولكن نظراً لحالته الراهنة فتتعاون معه القوات البريطانية ، وحددت أماكنها فى الاسماعيلية ، وهذا بلا شك تقدم على مشروع سنة ١٩٢٨ من هذه الناحية .

ولقد انقطعت المفاوضات بين وزارة العال ووزارة الوفد في ه مايو. وظلت العلاقة بين الدولتين علاقة الضعيف بالقوى. وكانت الحكومة البريطانية مستعدة لآن تعيد الكرة في استعال القوة أو النظاهرة بالرغبة في استعالها كلما تحدى المصريون السياسة البريطانية، وكان وجود جيش الاحتلال رمزاً لاستذلال المصريين وقعهم لا ريب في ذلك، فكانت العلاقات بين الفريقين بصفة عامة علاقة عداء، والجو بينهما مسموماً.

لقد استخدمت بريطانيا القوة في مارس سنة ١٩١٩ لقمع الثورة ، ولجأت إلى استخدام القوة والنهديدعقب مقتل السرلى ستاك في ١٩٧٤، فأرسلت إلى مصر بقوات برية وبحرية جديدة وفرضت شروطاً عنيفة، وفي ٣٠ مايو سنة ١٩٧٧ أرسلت مر مالطة إلى مصر ثلاث بوارج حربية لتأييد رأى انجلنرا في مسائل خاصة بتنظيم الجيش المصرى وبعد ذلك بسنة تقريباً ضغطت انجلترا على حكومة القاهرة . وجاءت خس سفن حربية بريطانية في ٣٠ إبريل سنة ١٩٢٨ لتأييد الانذار النهائي للحكومة البريطانية ، ولما قامت بعض الاضطرابات في يوليو سنة ١٩٣٠ أرسلت انجلترا سفناً حربية إلى الاسكندرية وبور سعيد والسويس . ثم جاءت سنة ١٩٣٥ وأذن الله لذلك الجو أن يتغير .

## ٧\_ موقف انجلترا ازاء القناة

## من بعد ١٩٣٥

\_\_\_\_\_

تغير الجو السياسي الذي اعتادته انجلترا طوال الخسة عشر عاماً الى تلت الحرب الكبرى الآولى .

فالظروف الدولية لم تعد مواتية لإنجلتراكما كانت فى القديم ، وهددت انجلترا فى قوتها البحرية وفى مركزها فى البحر الآبيض المتوسط . فظهرت قوة إبطاليا الموسولينية لحين من الدهر جارفة ، وأبدتها ألمانيا المتلرية ، وقبعت الروسيا فى دورها تنظم شئونها الداخلية وتنتظر الفرصة لننال من الراسمالية الأوربية .

وأخذت النظم الدولية التي كانت انجلترا قد ركنت إليها بعض الشيء في الانهيار، فعصبة الأمم لم يعد لها احترام كبير بعد أن نفضت الولايات المتحدة الأمريكية يديها منها ومن الأمور الأوربية، ونمت قوة اليابان في شرقى آسيا، وهددت تفوق انجلترا ونفوذها في الصين وفي جنوب شرقى آسيا، وأصبحت الهند في ثورة دائمة على الحكم البريطاني مطالبة بالاستقلال. ونادت الشعوب المهضومة بحقها في تقرير مصيرها وثابرت في كفاحها، فانتهى إلى حدكبير عهد النهديد باستخدام القوة

بالنسبة لانجلنرا ووجدت أن مصلحتها تقتضى النظر إلى مصالح الشعوب بجانب الإمتهام بالمصالح الانجليزية . وكانت انجلترا قبل ذلك تنظر إلى مصالحها وحدها وتضعها فوق كل اعتبار .

وأهم العوامل التى كان لها الآثر الأكبر فى توجيه سياسة انجلنرا نحو مصر — موقف إيطاليا الفاشستية من أثيوبيا . فتبينت كل من انجلترا ومصر ضرورة الوصول إلى تسوية الأمور المتنازع عليها بينهما ووضع علاقاتهما على أساس جديد .

أما من حيث مصر فلقد تركت الآزمة الحبشية فيها أثراً بليغاً ، فلقد كانت ميول مصر وعواطفها إلى جانب الآحباش الذين كانوا يناضلون عن حريتهم . وكان على مصر أن تقرر موقفها فى هذا النزاع المحتوم بين جارتيها ، فإيطالبا جارة لمصر من الناحية الغربية ، والحبشة جارتها من ناحية السودان ، والطريق الى تصل بين الجارتين تمر فى أراضى مصر ، وهى قناة السويس .

وجدت مصر نفسها فى مركز محفوف بالخطر ، من ناحية حدودها الغربية ومن ناحية الحدود الجنوبية الشرقية . وزاد الموقف ارتباكا أن موقف مصر بالنسبة لبريطانيا كان غير واضح وغير محدود .

فالموقف الدولى الجديد ، والخطر المخمدق بحدود مصر ، بعث موضوع العلاقات المصرية البريطانية من جديد . وازداد الخطر على مصر وعلى مركز بريطانيا فى الشرق الآدنى ، بعد تفكير عصبة الأمم فى فرض عقو بات على إيطالبا .

ولم تقف إيطاليا جامدة ، ولم تقتصر مساعيها على تنمية نفوذها وقوتها في أثيوبيا ، بل طلبت أن يعمل لمركزها في البحر الأبيض ومصر وقناة السويس حساب آخر . فلقد عززت حامياتها في ليبيا ، ووصل الاسطول الإيطالي في القوة إلى مركز مساو للاسطول البريطاني في البحر الابيض المتوسط ، إذ وصلت حمولته إلى ٢٥ ٪ من بجموع حمولة الاسطول البريطاني كله . وكان الاسطول الإيطالي أحدث في نشأته ، تعززه قوة جوية تجعل مركز الاسطول البريطاني وقواعده في مالطة والإسكندرية والقناة في خطر شديد ، إذا قامت حرب بين بريطانيا . وكانت هذه الحرب محتملة الوقوع . لا سيما وأن انجلترا لم تنكن واثقة تماماً من تأبيد فرنسا البحري لها إذا تحرجت الامور بينها وبين إيطاليا ، وتخشى في نفس الوقت أن تنتهز اليابان هذه الفرصة لتسطو على ممتلكات انجلترا في الشرق الافصى ، و نقضى على ما لانجلترا من نفوذ في هذا الجزء من العالم .

ولقد كان اتجاه الرأى العام المصرى مساعداً للحكومة المصرية فى مسايرتها لسياسة انجلترا بأزاء إيطاليا . فلقد كانت مصر الدولة الوحيدة خارج عصبة الأمم الني عملت على تنفيذ العقوبات الني فرضتها عصبة الأمم على إيطاليا ، وكان احتجاج إيطاليا الشديدعلى تنفيذ

مصر لهذه العقوبات من العوامل التي عادت فأشعرت مصر بالخط الإيطالى الداهم، لاسيا وأنه افترح في بعض الاو ساط السياسية أن يكو، ضمن العقوبات إغلاق قناة السويس في وجه السفن والمعدات الإيطالية وكان الإيطاليون مستعدين لاعتداء جديد إذا تحدت دولة مركز الجديد في شرق أفريقية ، ورأى المصريون أنه أفضل لحم أن يصلوا إا اتفاق مع انجلترا ، هذا خير لحم من الوقوع فريسة لغزو إيطالي محتم الوقوع .

وشعرت انجلترا من ناحيتها ، بالرغم من وجود قوات الاحتلا بضعف مركزها فى مصر ، فركزها كان قائمــــاً على القوة والتهدي باستخدام القوة ، هذا فى الوقت الذى كانت فيه انجلنرا ، برلمانها وصحف وحكومنها فى الظاهر ، تعيب على إيطاليا الالتجاء إلى القوة كوسيلة لفض منازعاتها مع الشعوب الآخرى ولقمع حرياتها !

وكانت الدعاية الإيطالية ضد انجلترا قائمة على قدم وساق تحضر مصر على التقرب من إيطاليا ، وتندد بسياسة انجلترا الإمبراطورية المصر و تطالب بنصيب في إدارة شركة قناة السويس ، وظنت إيطاليا أا مطلبها الآخير ليس فيه إساءة للمصريين وإنما فيه كيد لفرنسا التي كان المصبالاسد في إدارة شركة القناة ، فكانت إيطاليا تخشى دائماً أن تغلن القناة في وجّه سفنها وفي طريق مو اصلاتها الإمبراطورية ، وكما طالبت إيطاليا بنصيب في إدارة القناة طالبت بتخفيض الرسوم التي تفرضها

الشركة على حركة المرور فى القناة .

قالاً ومدت انجلترا للما الحرية البريطانية الإيطالية فى خريف سنة ١٩٣٥ وجدت انجلترا لا تزال لها الحرية المطلقة فى استخدام الموانى والأراضى المصرية بما فيها القناة بحرياً وبرياً وجوياً . ولقد أثار تركيز القوات البريطانية فى مصر لدى المصريين الفكرة القائلة بأن انجلترا قد حولت مصر إلى معسكر معاد لإيطاليا . وهذا من شأنه أن يبرر اعتداء الدول المعادية للانجليز على مصر .

ولذا فالازمة الإيطالية الحبشية أثارت مسألة إعادة النظر فىالعلاقات المصرية البريطانية التى ظلت متوترة منذ صيف سنة ١٨٨٢ ، ووجدت انجلترا نفسها مضطرة إلى تعزيز قواتها فى مصر لمقابلة الخطر الإيطالى .

ولكن الشعب المصرى لم يكن يرضى عن ذلك الموقف الجديد، فالسكوت على ذلك قد يؤدى إلى سابقة خطيرة يستند عليها الانجليز في المستقبل. وقد يؤدى في نفس الوقت إلى اعتداء إيطاليا على مصر، ثم فيه ما فيه من استهتار الإنجليز بالشعور الوطنى في البلاد، لا سيما بعد أرب أعلن مستر رنسيمان في خطاب انتخابي له في ١٨ أكتوبر سنة أرب أعلن مستر ونسيمان في خطاب انتخابي له في ١٨ أكتوبر سنة مره أن انجلترا قد جعلت قاعدتها البحرية المهمة في الاسكندرية بدلا من مالطة.

ظهرت الحاجة في مصر لتوضيح علاقة البلاد بانجلترا ، ظهر في الخطب التي القاما زعماء الاحزاب المختلفة في البلاد أن مركز انجلترا

فى مصر سيجلب على مصر ضررا وبيلا، دون أن تستفيد منه البلاد أقل فائدة . وطالب الرأى العام بتكوين جبهة متحدة . واضطرت انجلترا فى الواقع أن تبين سياستها نحو مصر . وفى خطابين ألقاهما سير سميدول هور فى به نوفبر ، به ديسمبر سنة ١٩٣٥ أعلن فيها أن انجلترا لم تسع إلى استغلال الموقف الحاضر لحدمة مصالحها على حساب المصالح المصرية ، وأن بريطانيا تعطف على الامانى المصرية .

ولكن الخطابين لم يحددا قبولا في مصر لموقف الحكومة الانجليزية بأزاء دستور سنة ١٩٢٣ بأنه ، غير مناسب ، ، ولإعلان سميول هور بأن الوقت لم يحن بعد للمفاوضات الفعلية لتحديد علاقة انجلترا بمصر .

فثارت فى مصر احتجاجات عنيفة ، لأن معنى التصريح البريطانى أو لا أن انجلترا لا زالت مصرة على الندخل فى الأمور الداخلية للبلاد ؛ وثانياً أن مسألة حيية لمصر ، هى مسألة حيياة أو موت لها تضما انجلترا فى المرتبة الثانبة بعد العلاقات الإيطالية الإنجليزية . وتذكر المصريون رفض انجلترا لمنيا المسالة المصرية مع وفد مصر فى سنة ١٩١٩.

ولكن فى سنة ١٩١٩ كان مركز انجلترا أقوى بكثير من مركزها فى سنة ١٩٣٥ . فلقد خرجت انجلترا من الحرب العالمية الآولى منتصرة تعنو لها الوجوه ، بينها فى سنة ١٩٣٥ كانت انجلترا مهددة بحرب لا تعرف منتهاما ولا تدرى ماذا يكون مصيرها .

وعلى أى حال ، دعا موقف انجلترا هذا إلى تآلف الجهود فى مصر وتكوين جبهة متحدة . عند ذلك بينت انجلترا أنها لا تمانع فى رجوع دستور سيسنة ١٩٢٣ ، وعاد الدستور ، وجاءت حكومة الوفد . وكانت الحكومة المصرية الجديدة تريد أن تقيد بريطانيا بما وصل إليه اتفاق سنة ١٩٣٠ ، وخاصة الاتفاق على المسائل الحربية ، وأن تتركز المفاوضات الجديدة فى المسائل التي اختلفت عليها ، وهى مسألة السودان .

ولكن مستر إيدن وزير الخارجية البريطانية الجديد عند ما وافق على فتح باب المفاوضات ، صم على أن تنظر المسائل الحربية من جديد ، هذه المسائل التي كان قد اتفق عليها فيها قبل ، فجاء هذا التصميم من الجانب الإنجليزى صدمة جديدة لمصر ، ولقد برر الانجليز ذلك الموقف على أساس أن مشروع سنة ١٩٣٠ لم تصبح له قوة المعاهدة . وأن الموقف في سنة ١٩٣٠ قد تغير كثيراً عن الموقف في سنة ١٩٣٠ ، فالإيطاليون يهددون ليبيا والقناة ، بعد أن عززت قواتهم في غربي مصر في ليبيا ، وعلى جانب حدود مصر والسودان من ناحية الحبشة . وهذا الموقف الجديد لم يكن يتكهن به الساسة الإنجايز أو المصريون سنة ١٩٣٠ ، حين كانوا يتفاوضون . ولكن الصدمة الكبرى كانت عند ما قدم سير مايلز لامبسون ولكن الصدمة الكبرى كانت عند ما قدم سير مايلز لامبسون

المعتمد البريطانى فى مصر للمصريين موافقة مستر إيدن على فتح بأب المفاوضات ، إذ بين المعتمد البريطانى بأنه إذا فشلت المفاوضات هذه المرة ، فإن بريطانيا ستعيد النظر فى موقفها بأزاء مصر . فكان هذا تهديداً صريحاً لمصر . وكان المصريون يؤملون قبل وصول ذلك التهديد بأنه إذا فرض ولم تصل المفاوضات إلى نتيجة ، فتعود الحالة فى مصر إلى ما كانت عليه قبل الدخول فى المفاوضات .

وعلى أى حال وافق الطرفان على بدء المفاوضات ، وضمت انجلترا إلى جانب معتمدها فى مصر الفنيين من كبار رجال الحرب و البحرية والطيران وتكون الجانب المصرى من زعماء مصر جميعاً فى ذلك الوقت.

وبدأت المفاوضات في جو من التشاؤم، ولكنها نجحت، والفضل في ذلك يرجع إلى موسوليني بطريقة غير مباشرة، فلقد زادت مطامع إيطاليا، وزادت مطالبها في البحر الابيض المتوسط، فأثارت مخاوف المصريين والإنجليز معاً.

وعند ما افتتحت المفاوضات بدى مبالاً مور الحربية (وهى التى تهمنا فى هذه الدراسة لاتصالحا بمسألة قناة السويس ،) واصطدمت آراء الفريقين ، ولم يستطيعا الإتفاق فى أول الامر ، ورأى سير ما يلز أن يسافر إلى لندن ليتمل بحكومته . وأنقذت هذه الزيارة الموقف حينذاك . ولقد بينت صحيفة دالتيمز ، فى ١٠ يونيو (بتلخيص) و أن السبب فى تعثر المفاوضات هو غلو الهيئات العسكرية البريطانية فى طلباتها،

وأوضحت سخف الفكرة التي تقول بضرورة تنفيذ مطالب انجلترا كاملة ، مائة في المائة ، ضد عواطف وشعور شعب ناهض اعترفت انجلترا ذاتها باستقلاله منذ أربعة عشر عاماً ، وأن أية معاهدة إذا أريد نجاحها فيجب أن تعمل هذه المعاهدة على احترام شعور المصريين القومي ، ويجب أن تقوم حرية التفاوض ، لا على قوة الإملاء ، وإنما على الثقة المتبادلة بين الجانبين . فلا تكون عن طريق إرغام الجانب الآخر المفاوض على التنازل عن حقوقه ، وأن على الحكومة البريطانية ألا تصغى لآراء العسكريين فحسب ، ولكنها تشاورهم وتراعى في نفس الوقت أهمية المسائل السياسية بجانب الإعتبارات الحربية ،

ولقد أيد هذا المقال وجهة النظر التي نادى بهما سير مايلز في لندن، وحين عاد، بدأت المفاوضات مر جديد، وفي ٢٢ يوليو وصل الفريقان إلى اتفاق على المسائل العسكرية.

ويرى الكتاب الإنجليز أن سبب غلو الهيئات العسكرية البريطانية في مطالبها هو تغير وسائل الحرب ومداها ، فقاعدة مالطة أصبحت محاطة بقوات إيطاليا في صقلية وليبيا ، وكذلك ضؤل مركز قاعدة عدن بجانب إفريقية الشرقية الإيطالية . فكان أن احتج العسكريون الانجليز على قصر مركز القوات التي كانت مشرفة على كل مصر ، على قناة السوس فقط .

. فكان إذن على الجانبين المتفاوضين الانجليز والمصريين، كما وجداً،

الاحتفاظ بقوات الانجليز في مصر في جهة غير ظاهرة ، حتى لا يقف وجودها في سبيل نمو علاقات طيبة بين مصر وانجلترا . واتفق على أن يزاد عدد هذه القوات قليلا عن مشروع سنة ١٩٣٠ . (وكان الخبراء العسكريون الإنجليز بريدون أن يزيد عددها كثيراً .)كذلك ووفق على أن تقتصر هذه القوات في وقت السلم على قناة السويس فقط ، وجعلت مدة بقائها في القناة عشرين عاماً من وقت تنفيذ المعاهدة .

وعند انتهاء هذه المدة تستطيع الحكومة المصرية أن تطلب إعادة النظر فى أمر بقاء القوات الإنجليزية فى القناة .

ونظير المسائل الثلاث السابقة ، وافق الجانب المصرى على ثلاث مسائل ، وهى : أن يكون جو مصر كلها مباحاً للقوات البريطانية الجوية ، ويسمح للبحرية البريطانية باستخدام ميناء الاسكندرية لمدة ثمانى سنوات من إمضاء المعاهدة . والمسألة الثالثة الساح الجيش البريطانى فى وقت الحرب باستخدام كل أراضى مصر ومياهها ومطاراتها ، وسهلت للقوات البريطانية كل وسائل التنقل بين أجزاء مصر . وذلك بأر اخذت الحكومة المصرية على عاتقها إنشاء وإصلاح طرق وسكك حديدية الحكومة المصرية على عاتقها إنشاء وإصلاح طرق وسكك حديدية معينة . كذلك أعطيت الحكومة البريطانية الحق فى إرسال بعثات من العنباط الانجليز (فى ثياب مدنية) إلى الصحراء الغربية لمسائل تكتيكية . ولقد وضح مستر إيدن فى حديث له فى مجلس العموم البريطانى ولقد وضح مستر إيدن فى حديث له فى مجلس العموم البريطانى

عن احتلال القاهرة والاسكندرية والاقتصار على منطقة قناة السويس، هو أن قوات انجلترا أصبحت ميكانيكية .

وبعد إنشاء الطرق المعبدة والسكك الحديدية التي تنص عليها المعاهدة ، تستطيع الفرق الانجليزية الانتقال خلال مصر بسرعة عظيمة وقت الخطر ، ثم من ناحية ثانية سمح لقوات انجلترا الجوية بالطيران في جو مصر جميعه ، وقت الحاجة ، وأعطيت لقوات مصر الجوية نفس الحقوق في بريطانيا .

ولقد ظنت انجلترا أرب رحيل الجنود الانجليز من القاهرة والاسكندرية بعد مرور ثمانى سنوات إلى منطقة القناة فيسه إرضاء لشعور المصريين الذين كان يسوؤهم دائماً أن يروا القوات البريطانية معسكرة فى عاصمتهم ، وفى أكبر ميناء لهم ، وخيل لبعض الكتاب الإنجليز أن وجود قوات أجنية فى بلاد دولة أخرى لا يحمل معه فكرة عدم وجود المساواة بين الفريقين ، لا سيما بعد انفاق الطرفين على ذلك .

وهذا هو نص الجزء الخاص بقناة السويس من هذه المعاهدة: مادة ٨: • بما أن قناة السويس الني هى جزء لا يتجزأ من مصر ، هى طريق عالميســـة للمواصلات ، ووسيلة للمواصلات أساسية بين الاجزاء المختلفة للامبراطورية البريطانية ، فإنه إلى حين الوقت الذى يتفق فيه الطرفان المتعاقدان الساميان على أن الجيش المصرى أصبح فى موقف يستطيع فيه بموارده حماية القناة ، وحرية الملاحة فيها ، يخول صاحب الجلالة ملك انجلترا وضع يخول صاحب الجلالة ملك انجلترا وضع قوانه فى الاراضى المصرية فى منطقة القناة ، فى المنطقة التى يحددها الملحق لهذه المعاهدة ، وذلك لضان التعاون مع القوات المصرية فى الدفاع عن القناة . ووجود هذه القوات لا يكون له معنى الاحتلال ولا المساس يحقوق السيادة فى مصر ، .

ومن المفهوم أنه فى نهاية العشرين سنة المذكورة فى مادة ١٦ إذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان الساميان على أرب وجود القوات البريطانية أصبح غير ضرورى، نظراً لآن الجيش المصرى أصبح قادراً بموارده على حماية القناة وسلامة الملاحة فيها ، فإن هذا النزاع يعرض على مجلس عصبة الآمم ليحكم فيه على أساس مواد ميثاق العصبة المعمول به فى ذلك الوقت الذى أمضيت فيه هذه المعاهدة ، أو على شخص أو هيئة ليحكم فيه بالطريق التي يرتضيها الطرفان المتعاقدان الساميان » .

وملحق مادة ٨ حدد عدد القوات البريطانية المسلحة البرية بعشرة آلاف جندى والجوية بأربعائة . وهذه الاعداد لا يدخل فيها المدنيون والكتاب والصناع والعال .

وحددت الأماكن التي توضع فيهما القوات البرية والجوية وما يلزمها من ثكنات وتسهيلات الإقامة ، وتقوم الحكومة المصرية بانشاء الشكنات وتسهيلات الاقامة على حسابها الخاص ، كما تقوم

بانشاء وصيانة الطرق من الاسماعيلية إلى الاسكندرية ، ومن الاسماعيلية إلى الفاهرة ، ومن بور سعيد إلى الاسماعيلية إلى السويس ، ومن البحيرة المرة إلى طريق السويس – القاهرة . ووضعت مقايسات خاصة لهذه الطرق وشروط معينة لتعبيدها . كما وافقت الحكومة على تسهيل النقل بالسكة الحديدية لمقابلة الظروف الجديدة وحاجات جيش حديث . كما وافقت على عمل تسهيلات في بور سعيد والسويس للمواد والعتاد الحربي اللازم للقوات البريطانية .

وأما المسادة ١٦ فتنص على ما يأتى دونى أى وقت بعسد انتهاء عشرين سنة على تنفيذ هذه المعاهدة ، يدخل الطرفان الساميان المتعاقدان ، بناء على طلب أحدهما ، فى مفاوضات لإعادة النظر فى شروط الاتفساق ، وفى حالة عدم استطاعتهما الوصول إلى اتفاق ، يعرض الخلاف على مجلس عصبة الآمم للقرار فيسه ، طبقاً لاحكام الميثاق الموجودة وقت إمضاء هذه المعاهدة أو إلى شخص أو هيئة يرتضيها الطرفان ، ومن المفهوم أن أى تعديل لهذه المعاهدة يجب أن ينص على استمرار التحالف بين الطرفين الساميين المتعاقدين .

رويجوز للطرفين بالاتفاق بينهما ، الدخول فى مفاوضات عقب انتهاء عشر سنوات من هذه المعاهدة للنظر فى تعديلها ، ، وأمعنيت المعاهدة نهائياً فى ٢٦ أغسطس ١٩٣٦ فى دار وزارة الحارجية بلندن . أمنى هذه المعاهدة من الجانب المصرى : مصطفى النحاس ، أحمد

ماهر ، محمد محمود ، إسماعيل صدقى ، عبد الفتاح يحيى ، واصف غالى عثمان محرم ، النقراشى ، حمدى سيف النصر ، حلى عيسى ، حافظ عفينى ومن الجانب الإنجليزى أنتونى إيدن ، رمزى مكدو نالد ، جود سيمون ، هاليفاكس ، ميلز لامبسون .

وقبل إمضاء هذه المعاهدة ، كانت إيطاليا قدطالبت بمطالب فى القنا سبق أن ذكرت وهى ، أن تمثل إيطاليا فى شركة القناة ، وأن تخفض الرسوم ، وأن تؤكد دولية القناة . ولقد دخلت انجلترا وإيطاليا فى مفاوضات لتسوية المسائل المعلقة بينهما والخاصـــة بالقناة ، ووصل الفريقان إلى اتفاق فى إبربل سنة ١٩٣٨ ؛ سجل فيه احترام الطرفين لما هدة سنة ١٨٨٨ ، واعترفت الحكومة المصرية بهذه الاتفاقية بين الدولتين ، لأن هذه الاتفاقية تقوى مركز الدولة المصرية فى القناة .

## ٨ ـ انجلترا والقناة

## من سنة ١٩٣٨ إلى سنة ١٩٥٠

حين قامت الحرب الكبرى العالمية الثانية . اصطلت قناة السويس بنارها . فبالرغم من أن البحر الأبيض المتوسط قد أغلق إلى حدكبير أمام الملاحة بين الشرق والغرب ، وخاصة بعد استيلاء الآلمان على بلاد اليونان وكريت وإمطارهم مالطة ناراً حامية . إلا أن القناة رأت جانباً لايستهان به من نشاط الآلمان وحلفائهم . فهاجمها الآلمان بطائرانهم ، وحاولوا إتلافها وتعطيل الملاحة فيها ، ولكنها لم تتعرض لغزو برى أو بحرى كما تعرضت أجزاء مصر الغربية .

وعلى العموم فلقد انتهزت مصر هذه الفرصة لإثبات حقوقها عملياً في القناة ، فقامت بحاية القناة ، والدفاع عنها من الناحية الجوية . ولكن انجلترا استفادت استفادة تامة هي وحلفاؤها بطبيعة الحال من معاهدة سنة ١٩٣٦ ، وخاصة بعد أن اعتدى جوياً على القناة فأغلقت القناة أمام سفن الأعداء ، وحين سقطت باريس في يد الالمان أشرف الإنجليز على إدارة القناة .

بعد انتهاء الحرب الكبرى النانية وجدت الحكومة المصرية أن المعاهدت استنفذت أغراضها ، وأنهـا أصبحت حجر عثرة في سبيل السلام العالمى ، فيثاق الأمم المتحدة كما رأت فيه ضمان لحقوق الشعوب المحبة للسلام ، وإن وجود القوات البريطانية فى منطقة القناة أصبح لامبرر له ، فصر هى التى دافعت عن القناة من الناحية الجوية إبان حرب سنة ١١٣٩ ، وكذلك أخذ الجيش المصرى فى النمو والقوة والتسلح ، وقطع فى سبيل ذلك شوطاً بعيداً ، وإن وجود قوات أجنبية فى بلاد دولة صديقة بغير رضاها أصبح لا يتفق أبداً والمواثيق التى أعلنها الحلفاء فى أكثر من موقف أثناء الحرب وبعدها .

لقد اعترفت الحكومة البريطانية نفسها بضرورة تحديد العلاقات بين الدولتين من جديد وفقاً للظروف العالمية التى جدّت بعد الحرب، وخاصة بعد أن قررت الحكومة البريطانية نفسها بأن مصر أبلت فى هذه الحرب ضد أعداء انجلترا بلاء حسناً ، إذ تعرضت أراضيها للغزو ووضعت جميع مرافقها ومواصلاتها وموانيها لخدمة الحلفاء وقضيتهم. قبلت الحكومة البريطانية بالفعل مبدأ الجلاء عن مصر وقنداه السويس ، على أساس وضع العلاقات بين البلدين على أساس مطمئن للجانبين فى وقت السلم وحين نشوب الحرب أو التهديد بها . وظهرت فكرة الدفاع المشترك .

وفى مشروع صدقى باشا ومستر أرنست بيفن وزير الحارجية فى وزارة العال وافقت بريطانيا علىأن يتم الجلاء عن القاهرة والإسكندرية فى سنة ١٩٤٧ ، ولقد قسمت الحكومة

البريطانية مشروع الاتفاق إلى أجزاء، الجزء الأول خاص بمعاهدة جديدة، والثانى خاص بالجلاء، والثالث بالسودان، و نبه مستربيفن إلى أنه يصح النصديق على الجزأين الأوليين فى حالة حدوث خلاف على الجزء الثالث وعندئذ يترك هذا الجزء الوصول إلى تسوية له فيا بعد عن طريق المفاوضات أيضاً. ولكن العقبة الكأداء فى نجاح المشروع لم تكن مسألة السودان فحسب ، بل أيضاً مسألة الدفاع المشترك أو التعاون المتبادل التي افترحها الجانب الانجليزى وأصر عليها.

لقد وجدت الحكومة المصرية فى ذلك الدفاع المشترك بالشكل الذى رسمته بريطانيا إرتباطاً لا تجنى منه مصر سوى الغرم ، ويقيدها بقيود تضيق من حريتها . لقد بنت مصر آمالا كبيرة على وزارة العال ، وظنت أن بلامها فى الحرب العالمية الماضية ، وما تفوه به ساسة انجلترا وزعماؤها إبان الحرب من ضر ورة احترام حقوق الشعوب فى الحياة والكرامة والاستقلال ، وما نعوه على الآلمان من احتلال لبلاد والكرامة والاستقلال ، وما نعوه على الآلمان من احتلال لبلاد الشعوب التى لا تدانيهم فى القوة وهضم لحقوقها . كل هذا أوجد عند كثير من المصريين بعض الآمل فى انتهاء عهد القوة والارهاب والتهديد، وبزوغ فجر عهد جديد فيه تحترم حقوق الشعوب الصغيرة ومطالبها العادلة ، وخاصة بعد إنشاء نظام هيئة الآمم المتحدة ووضع ميثاق له يتفق وكرامة الآمم .

ولكن هـذه الآمال لم تعمر طويلا بعد الحرب ، فلقد أظهرت

وزارة العال ، بالرغم من أنها اعترفت بتضحيات مصر الجسيمة وبلائها خلال الحرب الماضية ، و بالرغم من أنها وافقت على فتح باب المفاوضات للنظر في تعديل المماهدة ، وبالرغم من أنها أعلنت أنها لا تتمسك باستعارية الفرن التاسع عشر ، إلا أنها لم تنحرف كثيراً عن سياسة انجلترا الحارجية التقليدية في القرن العشرين فيما يختص بالشرق الآدني وقناة السويس والبحر المتوسط . وإن كانت تجارب الحرب الماضية قد أثبتت بشكل لا يقبل الشك أن قيمة قناة السويس كحلقة مهمة في المواصلات بين الشرق والغرب، وعاصة بريطانيا وإمبراطوريتها الشرقية ، تكاد تنعدم إذا كانت الدولة التي تسيطر على وسط البحر المتوسط ، في إيطاليا أو تونس دولة معادية لانجلترا ، لا سيما بعد التطور الهائل الذي شمل وسائل الحرب وخططها ، وبعد أن أصبحت القوة الجوية أساسية في الحرب لا تقل أهمية عن القوة البرية أو البحرية، فأهمية قناة السويس قائمة على أن البحر المتوسط مفتوح للمواصلات العالمية . فإذا استطاعت دولة أو دول تطل على البحر المتوسط معادية لانجلترا إغلاقه تضاءلت قيمة قناة السويس، وتضاءلت الحركة خلالها، ومع ذلك فأية قوة جوية معادية من قاعدة قريبة تستطيع تعطيل حركة المرور في القناة وعرقلة الملاحة فيها إذا أرادت .

فهمت حكومة العال في أول الأمر هذه الحقيقة ، فهى إذب لم تتمسك ببقاء جنود الاحتلال في قناة السويس ، ولم يكن هناك من

داع جوهرى بعدأن تضاءلت المصالح والإمبراطورية الإنجليزية الشرقية باستقلال المند والباكستان ودخولها ضمن نظام الكومنولث. والكن إرنست بيفن أراد نظير عدم تمسكه ببقاء الاحتلال أن يربط مصر بتحالف أو تعاون مشترك في وقتي السلم والحرب يخدم سياسة انجلترا العامة في الشرق الآدنى أو الأوسط ، (كما أصبح يطلق عليه ) ، فينص مشروع صدق باشا ــ مستر بيفن في المادة ٢ على . أن الطرفين المتماقدين الساميين متفقان على أنه في حالة اعتداء مسلح على مصر أو في حالة دخول المملكة المتحدة في حرب نتيجة لاعتداء مسلح على بلاد جارة ( ملاصقة ) لمصر ، يتخذان متعاونين ومتشاورين ، الإجراءات الني يريانها لازمة ، إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الضرورية لإعادة السلام. . وتنص مادة ٣ على أنه . لضمان التعاون المتبادل والمساعدة بين الطرفين المتعاقدين الساميين ، ولإيجاد التنسيق في الإجراءات التي تتخذ للدفاع المتبادل ، يتفق الطرفان المتعاقدان على إنشاء لجنة للدفاع مشتركة تتكون من الهيئات الحربية للدولتين يساعدها من ترى الدولتان تعيينه ، واللجنة استشارية ، وظيفتها . . دراسة مشاكل الدفاع المتبادل للطرفين . . . في البر والبحر والجو . وخاصة ما يستلزمه ذلك التعاون والخطوات اللازمة لقوى الطرفين . . . المسلحة لمقاومة الاعتداء بنجاح . . ،

فكأن انجلترا في هذا المشروع استعاضت عن احتلال قناة السويس

والدفاع عنها برأى جديد هو التعاون المشترك . وهذا بلا ريب تطور فى وجهة النظر الإنجليزية ، تطور يخدم انجلنرا أو لا يقنع مصر . وإن كانت هذه الفكرة الجديدة لم تستمر طويلا ، إذ كما سنجد . عادت بريطانيا فى سنة .١٩٥٠ تؤكد مرة أخرى قيمة قناة الاستراتيجية وأهميتها للملاحة الدولية . ولم يكن الرأى العام المصرى بمستعد أن يقبل هذا الرأى أو أن يستبدل بالدفاع المشترك كما أرادته انجلترا الجلاء عن القناة .

فهذا كارب من أسباب فشل مشروع صدق — بيفن ، وفشل المفاوضات التى تلته بل وقطعها . فأعلن رئيس الحكومة النقراشي في أواخر يناير سنة ١٩٤٧ أن معاهدة سنة ١٩٣٦ ، غير قائمة ، وأعلن مستر بيفن من جانبه في مجلس العموم تمسكه بأحكام معاهدة سنة ١٩٣٦. واشتدت الازمة من جديد . وأصبح لامعدى للحكومة المصرية ، كارأت من التقدم بشكواها إلى مجلس الآمن ، وهو الهيئة الدولية القائمة المعترف بها .

لذلك لم تجد الحكومة المصرية بدآ من أن تتقدم فعلا فى ٨ نو فمبر سنة ١٩٤٧ بشكوى إلى مجلس الآمن ، معلنة أن وجو د قوات أجنيية فى وقت السلم فى الاراضى المصرية التى اشتركت فى هيئة الامم المتحدة ، وبغير رضا المصريين ، فيه استهتار بوجو دها كدولة مستقلة وفيه اعتداء على كرامتها ، وجرح لشعورها ، وتناقض صريح مع ميثاق هيئة الامم المتحدة وقرارها الذى صدر فى ١٤ ديسمبر سنة ١٩٤٦ . بل إن وجود

الجنود الإنجليز في القناة ومنطقتها يحمل في طيباته خطراً كبيراً على السلام العالمي ، ويتعارض مع نمو مصر كدولة مستقلة . ووجود هؤلاء المحتلين لم يجعل المفاوضات حرة في الماضي ، ولن يجعلها حرة في المستقبل . وأعلنت الحكومة المصرية أن معاهدة سنة ١٩٣٦ لم تعد تربط مصر ، لتعارضها مع ميثاق أعم وأوسع هو ميثاق هيئة الآمم المتحدة ، ولذلك تطالب مصر بالجلاء التام للقوات البريطانية عن مصر وعن السودان أيضاً .

وذهب التقراشي رئيس الحكومة المصرية ، إذ ذاك ، إلى ليك سكسس، وفي خطاب طويل وصف العلاقات المصرية الانجليزية من بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . وبعد أن أعلن ثقته التامة في عدالة ميناق هيئة الآمم والمبادىء التي تصمنها ميثاق الاطلنطي ، أبان أن مسالة النزاع بين مصر وبريطانيا لم تعد مسألة محلية تمس دولتين فحسب ، بل مى مسألة ذات خطر كبير تمس السلام في كل الشرق الاوسط . وأن مصر قد تريثت وطال تريثها ؛ انتظرت إلى انتهاء الحرب العالمية الاخيرة لتناقش بريطانيا في أمر علاقاتهما ، والرأى العام المصرى بجمع على جلاء الانجليز عن كل المناطق التي يحتلونها ، ولحذا لم تجد الحكومة المنجيزية مبيئة أن معاهدة سنة ١٩٣٦ قد عقدت في ظروف دلية خاصية تختلف تماماً عن الظروف الحاضرة ، وأن موادها دولية خاصية تختلف تماماً عن الظروف الحاضرة ، وأن موادها

وضعت لمعالجة مسائل خاصة مؤقتة . ولكن انجلترا أصرت في أول الآمر على بقاء قواعدها الحربية في مصر ، ولكنها عادت فأعلنت وأن سياستها هي تأكيد روابط التحالف ببنها وبين مصر كدولتين متساويتين لها مصالح مشتركة ... وأن حكومة المملكة المتحدة تقترح على ذلك سحب كل قواتها البحرية والجوية من الأراضي المصرية ، وأن تسوى بالمفاوضات مراحل وتاريخ ذلك الجدلاء والتنظيات التي من شأنها تسهيل التعاون بين الدولتين في حالة الحرب أو التهديد بالحرب.

فكأن الحكومة البريطانية ، كا قال رئيس الحكومة المصرية في ليك سكسس ، قد جعلت الجلاء عن مصر مشروطاً ، وقدمت على هذا الاساس مشروعاً لمعاهدة تحالف ومشروعاً لمعاهدة حربية يشتملان تقريباً على الشروط الحربية البغيضة التي كانت تنطوى عليها معاهدة سنة ١٩٣٦ . وتبع هذا اقتراحات من كل من الجانبين ، إلى أن سافر صدقى باشا إلى لندن ليتصل مستر بيفن وزير الخارجية البريطانية ، ووصل الطرفان إلى مشروع بمستر بيفن وزير الخارجية البريطانية ، ووصل الطرفان إلى مشروع لاتفاق ، ظهر فيه فيها بعد اختلاف وجهات النظر ، وذلك بعد أن رجع صدقى باشا إلى مصر .

ولم يستطع الطرفان ــ المصرى والانجليزى كما نص خطاب رئيس الحكومة المصرية ــ الوصول إلى نتيجة حاسمة فيما اختلفــــا عليه،

ولذا لم يبق أمام مصر إلا أرف تتقدم لمجلس الأمن ، تطلب إنصافها ، بأن يحكم هذا المجلس بجلاء الإنجليز مباشرة عن مصر ، عن قناة السويس والسودان بغير شروط . فعاهدة سنة ١٩٣٦ لم تقم في جو من الحرية يكفل للجانب المصرى حقوقه ، فلقدعقدت و جنود الاحتلال قائمور في مصر ، عقدت تحت النهديد ، بأنه إذا لم تسفر المفاوضات عن نتيجة فستتخذ انجلترا لنفسها موقفاً جديداً .

وبعد ذلك فهذه المعاهدة متعارضة مع المعاهدة الدولية التي عقدت في سنة ١٨٨٨ الحاصة بقناة السويس والتي نصت على أن القناة مفتوحة لكل السفن وقتى السلم والحرب ، وأن الدفاع عنها موكول للحكومة المصرية . فبريطانيا قد نقضت هذه المعاهدة الدولية إذ أعطت لنفسها في معاهدة ١٩٣٦ من الناحية الفعلية حماية القناة .

وبعد ذلك فعاهدة ١٩٣٦ متناقضة مع ميثاق هيئة الأمم المتحدة ، فهى تنص على تحالف أبدى ، فى الوقت الذى ليست فيسه لبريطانيا حدود مع مصر ولا روابط مشتركة ، فكل ما تريده بريطانيا هو أن تربط مصر بعجلة الاستمار البريطانى ، وهذا فى ذاته يخالف كل المخالفة مبدأ المساواة الذى ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة ، فالميثاق قدنص على احترام مبدأ المساواة فى حقوق السيادة لكل الشعوب المشتركة فى هيئة الأمم ، ولذا فلن تستطيع مصر أبدأ قبول وجود قوات أجنبية فى بلادها بغير رضاها ، وخاصة فى وقت يسود فيه السلم ، وأن مصر التى

قبلت الدخول فى نظام فيه التعاون الجماعى لمستعدة لتحمل نصيبها من المسئو لبة .

كانت هذه حجج الجانب المصرى . وأما الجانب البريطانى الذى كان يمثله فى مجلس الأمن سير الكسندر كادوجان ، فلقد ذكر أن المعاهدة موجودة ولم تنته بعد ، ولذا فقوات انجلترا باقية فى قناة السويس .

وأن الحكومة البريطانية قد وافقت في مشروع صدق بيفن على أن يتم الجلاء عن مصر وقناة السويس في أول سبتمبر سنة ١٩٤٩، وأن الإنجليز قد نفذوا ما وعدوا به إذ انسحبوا من القاهرة والإسكندرية في ٣١ مارس سنة ١٩٤٧، ولكن المشروع الذي ووفق عليه في أول أكتوبر سنة ١٩٤٦ رفضته مصر ، ولو أن مصر وافقت على بروتوكول الجلاء ومعاهدة التعاون المتبادل لتم جسلاء القوات الإنجليزية في الموعد المضروب ، ولكن المشروع كله رفض لعدم الانفاق على مسألة السودان . ولذا فالنسبة لمسألة الجلاء عن القناة ليس لمصر قضية تقدمها لمجلس الأمن ،

وأضاف سير الكسندركادوجان بأنه لما رفضت مصر ذلك المشروع ظلت معاهدة سنة ١٩٣٦ . وشرع مندوب انجلترا يدلى بوجهة نظر الحكومة الإنجليزية بأن معاهدة سنة ١٩٣٦ معاهدة قانونية .

ثم أخذ بمد ذلك يدلل على أن وجود الفوات البريطانية فى القناة

لا يتنافى وميثاق هيئة الآمم المتحدة، فطالما وجود هذه القوات قد نصت عليه المعاهدة هذا يجعله غير متناقض مع الميثاق . ثم عرج على مسألة الرضا والإجبار فى إمضاء المعاهدة ، وذكر أنه منذ سنة ١٩٢٧ ومصر ترفض بالفعل مشاريع معاهدات مع انجلترا ، فهل كان ممثلو مصر فى سنة ١٩٣٦ — كما يقول — أقل حرية من النحاس فى ١٩٣٠ أو ثروت فى ١٩٣٧ أو محمد عمود فى ١٩٢٩ أثم ذكر أن هذه المعاهدة عرضت على البرلمان المصرى ووافق عليها بأغلبية ٢٠٣ إلى ١١ صوتاً ، واستشهد بيعض تصريحات لرجال السياسة المصريين فى ذلك الوقت مؤيدة لهذه المعاهدة واستمر يعدد فيها رآه محاسن لهذه المعاهدة .

وذكر سير الكسندر كادوجان أن وجود القوات الإنجليزية فى القناة بمعاهدة لا ينقص من حقوق مصر فى السيادة، دلل على ذلك بضرب أمثلة لمعاهدات من هذا النوع، تنص على وضع قوات أجنبية فى بلاد دولة محالفة، فنى انفاقيـــة ١٩٤١، كما يقول، تتمتع الولايات المتحدة بوضع قوات فى جملة قواعد على أرض بريطانيا. والاتحاد السوفيتي بمعاهدة أغسطس ١٩٤٥ مع الصين أصبح له الحق فى استخدام ثغر بورت آرثر لقواته الحربية والبحرية والجوية لمدة ثلاثين عاماً.

وقال فى آخر خطابه أنه لا يهم بعـد ما ذكر أن يرضى الشعب المصرى الآن أو لايرضى عن وجود الإنجليز فى القناة .

وصرح الجانب المصرى عن دهشته لهذه النغمة المشكررة التي تبرر

استعارية القرن التاسع عشر ، والتي ظن أنها انتهت نهائيـ بالقضاء على الفاشية والنازية . أخذ الجانب المصرى يردد مساوى الاحتـــلال البريطانى فى مصر مستعرضاً تاريخ الحكم الإنجليزى فى وادى النيل منذ سنة ١٨٨٢ ، وذكر مجلس الامن بأن مسألة معاهدة سنة ١٩٣٦ ليست مسالة قانونية فحسب ، « فهمتكم ، الوزير المصرى ، يخاطب أعضاء مجلس الامن ، ليست الحكم فى حقوق الطرفين المتخاصمين القانونية ، إن مهمتكم الاولى هى المحافظة على السلام والامن ، هى إيجاد الظروف التى تنمو فيها العلاقات الودية والسلبية بين الشعوب .. وكثيراً ماأدت المعاهدات الفاسدة إلى اضطراب السلام ... » .

ثم استعرض الجانب المصرى معاهدة سنة ١٩٣٦ نصاً نصاً ،و بين أن قيمة أى تحالف ليس فى الشروط التى تكتب أو النصوص التى تسطر، وإنما فى روح الصداقة الذى يربط بين الشعوب . . . ، فهو بلا شك خير وأية . . . .

قارع الجانب المصرى بريطانيا الحجة ، ووضح وجهة نظره فى مسألة السودان ، وأبان أن نظام عصبة الآمم الذى نصت المعاهدة على الاحتكام إليه ، فى حالة الاختلاف ، قدزال من الوجود ، وأن مصر قد لجات الآن إلى الهيئة الدولية الموجودة وهى هيئة الامم المتحدة ترجو الانصاف وتحقيق مطالها .

ولكن احتكام مصر إلى مجلس الامن لم يؤد إلى نتيجة في تحقيق

المطالب المصرية والجلاء عن قناة السويس والسودان . على أن مصر بالرغم من ذلك أسمعت العالم أجمع شكواها وأفصحت حكومتها رسمياً على مشهد من جميع الدول عن رأيها فى العلاقات المصرية الانجليزية .

## ٩ انجلترا والقناة من سنة ١٩٥٠ إلى ١٩٥٠

وظلت الآزمةالسياسية بين مصر وانجلترا مستحكمة ، تتقدم خطوة وتتأخر خطوات. وفى الوقت الذى كانت فيه مصر تزداد إيماناً بقضيتها ، وبعدالة حقوقها . استمر الانجليز مشرفين على القناة محتلين لها لايتزحرحون عنها . ثم شغلت مصر فترة من الوقت بالدفاع عن فلسطين وحقوق العرب ، حتى إذا وقعت الهدنة ، عادت مسألة تحديد العلاقات المصرية الانجليزية إلى الظهور مرة ثانية تستلزم حلا حاسماً .

فعادت الحكومة المصرية إلى الاتصال من جديد بالحكومة الانجليزية . وأرادت وزارة الوفد منذ توليها في أول سنة ١٩٥٠ العمل على تصفية الجو بينها وبين بريطانيا في الشرق الأوسط . وتقدمت إلى الحكومة البريطانية مبينة أن مطالبها هي «جلاء القوات البريطانية جلاء ناجزاً وصيانة وحدة مصر والسودان تحت التاج المصري ، وعلى أساس تحقيق هذين المطلبين تستطيع مصر تأدية واجبها في سبيل السلام العالمي .

وفی أوائل صیف سنة ،١٩٥٠ رحب مستر أرنست بیفن بفتح باب المفاوضات ، واقترح ، أن بجرى أولا بین رئیس أركان حــــرب

الأمبراطورية فيلد مارشال سير وليام سليم وبين الحكومة المصرية بحث صريح رسمى للنواحى العسكرية للمسألة التى تواجهنا فى الشرق الأوسط، وأضاف إلى «أن ثمة نواح أخرى لهذه المسألة غير النواحى المسكرية ،ورأى أن تسير هذه المباحثات «بأقل ما يمكن من العلانية وأسرعت الحكومة المصرية إلى إجابة الحكومة البريطانية إلى رأيها على أساس «الموافقة على مبدأى جلاء القوات البريطانية ووحدة مصر والسودان » ، كما بينت رغبتها فى الاتصال بالسفير البريطانى الجديد لدى وصوله والمارشال سليم .

وجاء المارشال سليم إلى مصر ، وكان الوقت صيفًا (ه يونيو ١٩٥٠)، واتصل بولاة الأمور في مصر ، وبين لهم في جلاء أولا أنه لا يمكن فصل المسألة السياسية عن العسكرية . وأكد وجود الخطر الروسي الداهم وأنه لا يمكن لدولة واحدة مقاومته . وأن الحلل الوحيد هو تكتل الدول ذات المصلحة في مقاومته ، من الوجهتين العسكرية والصناعية، دوالننازل عن بعض سيادتها وتقاليدها الماضية، وقد تنازلت انجلترا نفسها وغيرها عن بعض السيادة وقبلت وجود قوات أجنية في بلادها. وتركت الولايات المتحدة سياسة العزلة القديمة، واشتركت اشتراكا فعلياً في الدفاع عن العالم الغربي .

وأضاف المارشال سليم بأنه وإذا نشبت الحرب فستكون مصر موضعاً من مواضع اهتمام السوفييت . . . هى والشرق الأوسط ... وقد تقولون أن وجود القوات البريطانية فى مصر يحتذب الروس إليها لطردهم منها، ولكن ما يبتغون هو مصر. فأنتم بلد ذات ثروة وموارد وكل من بريد أن يملك الشرق الأوسط يجب أن يملك مصر، فمصر مفتاح الشرق الأوسط، ومضى قائلا:

ولا يتسنى لمصر أن تقف بمنجاة ببقائها على الحياد إذ لا تستطيع الحياد إلا إحدى دولتين ، إما قوية وليست مصر همذه الدولة ، أو صغيرة (لا مطمع فيها)...

وإذا لم تستطع مصر الحياد ، فني نظره ليس أمامها إلا الدفاع ، والدفاع يستلزم الحرب والدفاع يستلزم الحرب والدفاع يستلزم الحرب تستلزم الإسراع بالإعداد لهما . ثم انتقل المارشال سليم إلى مدف بريطانيا الحقيق وهو ، إننا كما يقول نريد الوصول إلى اتفاق عسكرى معمم وسيكون إتفاقاً دفاعياً عضاً ، . وذكرت أن بريطانيا لا تريد في هذا التحالف أن تقف موقف ، المعلم ، بل موقف ، الشريك ، ، وأنه يتطلع إلى نظام للدفاع يظهر بجلاء أن وجود الجيوش البريطانية في قناة السويس ليس له معنى الاحتلال بأية حال ، ولكنه يرمى إلى الدفاع لمواجهة الموقف الدولى ... ، وأن السلطات العسكرية المصرية تستطيع أن تجد نظاماً لمصلحة بلدينا المشتركة ، .

ووجد رئيس الوزارة المصرية أن يبين عن رأى الحكومة المصرية الوفدية فيقول بأن الشعب المصرى . لا يمكن أبدأ أن يركن لوعود

جديدة أو يقبل نظريات مستحدثة ترمى فى النهاية إلى بقاء قوات أجنبية فى مصر تحت أى اسم أو بأية صفة ه.

.. ولقد وقفت إلى جانبكم ووجهت الشعب إلى أن يبذل لكم معاونة مادية ومعنوية في الحرب الآخيرة ، ولم أفعل ذلك طبقاً لمعاهدة سنة ١٩٣٦ فحسب وإنما فعلته إيماناً بقضية الحرية .... ولا أستطيع ... قطع الصلة بين الماضي والحاضر ، فإن الماضي ماثل أمامنا لا يمكن تجاهله أو نسيانه ، ويتلخص في الاحتلال الطويل والوعود التي لم تتحقق . إن ثقة الشعب المصرى قد ضعفت في وعودكم ونظرياتكم ، وكذلك الدول الكبرى المسيطرة على العالم . لماذا نقف إلى جانبكم ونعرض أنفسنا للقتل ، وأراضينا للخراب ونفقد مواردنا ومرافقنا إذا لم نكن نعرف يقيناً أن مطالبنا ستحقق في هذه المرة الثالثة . . . ،

ويجب أن نبحث عن طريقة أخرى فى تعاون من نوع جديد يحقق الجلاء عن قناة السويس ويكفل المصالح المشتركة ، وأجب أن تعرف أنه ليس فى العالم قوة تستطيع إقناع الشعب المصرى بأن مصر ستكون مقصودة لذاتها بالهجوم أو بالاعتداء فإنما يسبب ذلك وجود جيش أجنبى فى بلادنا هو الذى يوجه إليه العدوان الروسى ،، وطالب رئيس الحكومة المصرية بمعاونة انجلترا مخلصة فى تسليح الجيش المصرى، و فالجيش المصرى سيتمتع بروح معنوية عالية كلما شعر باستقلاله . إن جلامكم عن أرض الوطن سيزيد من قوة هذه الروح و يجعل الجيش المجلامكم عن أرض الوطن سيزيد من قوة هذه الروح و يجعل الجيش

يتفانى فى خدمة قضية السلام المشترك . .

وختم كلامه بهـذه العبارة , لماذا تبقون قواتكم فى القناة وليس فى فلسطين أو غزة مع أن هذه القوات الثقيلة منها والحفيفة بمكن أن تصل إلينا فى مدى أسبوع ، وتسكون عندنا وقت الحرب ، .

وعندئذ دافع المارشال سليم عن الفكرة التي تقول بأن وجود الجيوش لا يحمل معنى الاحتلال، وإنما هو ، نظام دفاع مشترك فحسب قائم على المساواة ، ، وأنه لا يستطيع ،أن يوصى حكومته بالجلاء التام، عن القناة . وأن انجلترا ، تتقدم فى أفكارها بشأن الدفاع ، ولذا فهى لا تقبل الآن ما قبلته فى مشروع صدقى \_ بيفن من الجلاء التام عن الأراضى المصرية وقناة السوبس .

ولذلك اضطر رئيس الحكومة المصرية أن يدلى للجانب الإنجليزى ف 7 يونيو سنة ١٩٥٠ ببيان شامل عن مطالب مصر وعن أهمية الجلاء عن قناة السويس فهوكما قال :

را ــ حق مصر الطبيعي . . .

ب -- وعود بريطانيا بالجلاء قد جاوزت الستين وعداً كان آخرها ما قبلته الحكومة البريطانية في مشروع بيفن -- صدقى . . و لا يصح الإدعاء بتغير الظروف عما كانت عليه في سنة ١٩٤٦، فالظروف الدولية لم تتغير منذ انتهاء الحرب فإن توقع الخطر الروسي قائم منذ ذلك الحين .

د ــ تقدم الفنون العسكرية والأسلحة يجعل الإحتفاظ بهذا العدد المحدود في منطقة القنال عديم الجدوى من الناحية العسكرية .

ه ــ من الميسور أن تستبدل مصر قوات مصربة أكثر عـدداً (بهذا العدد المحدود)... مصر تستطيع سد هذا الفراغ بقواتها الوطنية . و ــ (و من مصلحة انجلترا كسب ثقة الشعب المصرى).

ز — بأن القول بأن حالة التهديد بالحرب فى الوقت الحاضر يبرر الاحتفاظ بقوات بريطانية فى قناة السويس معناه تأييد الاحتلال لآن هذا الحطر لايرجى له زوال . . . وسيكون من الميسور دائماً التعلل بوجود خطر الحرب .

ح ـــ أن الدول المجاورة لروسيا نفسها مثل تركيا وإيران والمعرّضة لخطر الغزو المباشر لاتوجد فيها قوات احتلال أجنبية .

وتملك بريطانيا كثيراً من القواعد الجوية والاستراتيجية في البلاد المحيطة بمصر مثمل مالطة وقبرص وبرقة والأردن التي يسهل إرسال القوات منها إلى مصر زمن الحرب.

و وآما المقارنة بين مصر والمملكة المتحدة ، كما يقول بيان رئيس الوزراء ، بالنسبة لوجود قوات أجنبية فى بريطانيا فالجواب .. (١) ألا نزاع فى أن وجود تلك القوات لا ينطوى على أى مساس بالسيادة البريطانية نظراً لآن الدولتين على قدم المساواة (٢) هذا الموقف طارى ومؤقت . أما فى مصر فيعتبر امتداداً لاحتلال ظل ستين عاماً (٣) لو أن

انجلترا طالبت أمربكا بإجلاء قواتها عن أراضيها لفعلت ذلك فوراً. (٤) تباين نظرة كل من الشعبين المصرى والبريطانى إلى وجود تلك القوات الاجنبية في أراضيه ، .

وترى مصر أن الآمر ينبني أن يعالج على الوجه الآتى :

 ١ -- جلاء القوات البريطانية عن مصر (قناة السويس) جلاء ناجزاً.

ب — لما كانت مصر شديدة العناية بتقوية جيشها وتزويده بأحدث الاسلحة والعتاد . . . و إتمام التجهيزات المدنية والعسكرية اللازمة . . . و وسائل المواصلات كل ذلك يقتضى أن تبادر بريطانيا ببذل معونتها لإجابة مطالب مصر في هذا السبيل .

ج ــ عند قيام حالة تهدد الأمن فى الشرق الأوسط فإن الحكومتين تتبادلان الرأى فيها يتصل بالموقف .

د - إذا وقع اعتداء مسلح على مصر أو إذا دخلت بريطانيا الحرب كنتيجة لوقوع اعتداء مسلح على إحدى الدول المتاخمة لمصر ، فإن مصر تتعاون عسكريا في داخل حدودها وفي نطاق إمكانياتها مع بريطانيا العظمى الدفاع عرب مصر ، وتفصيلات هذا التعاون يجرى الاتفاق عليها فيها بعد ، .

وفى مثل هذه الأحوال إذا تبين أنه من الضرورى استقدام قوات بريطانية إلى الأراضى المصرية ، فإنها سوف تلقى جميع النسهيلات

اللازمة لاستقبالها ، والتى يمكن الاتفاق عليها مقدماً ، ومن المقرر أنه بمجرد انتهاء العمليات الحربية فإن القوات البريطانية تغادر الأراضى المصرية .

وأن الحكومة المصرية مستعدة لبحث أى مقترحات من الجانب البريطاني طالما أن أساسها الجلاء الناجز عن الأراضي المصرية ، .

ولكن ذلك البيان الذى حاول فيه رئيس الوزارة المصرية التوفيق بين وجهتى نظر مصر وانجلترا لم يلق القبول عند المارشال سلبم الذى أصر على ضرورة وجود القوات البريطانية وقت السلم ، لآن دول الدومنيون لا تقبل إرسال قوات لمساعدة مصر إذا لم تكن قوات بريطانيا في مصر في القناة بالفعل .

وبعد شهر تقريباً ، فى يوليو من نفس هذه السنة حاول السفير البريطانى نفس المحاولة مع وزير الحارجية المصرية فبين أن ليس من مصلحة مصر إزالة المنشآت والقوات البريطانية من قناة السويس ، ثم محاولة إعادتها بعد ذلك على أساس جديد ، فهذا ليس عملياً ، . وقال ، إن من الضرورى على أية حال (للدفاع) وجود قاعدة عسكرية لتكون فى حالة تسمح باستخدامها فى وقت قصير وأن يكون بها فنيون وموظفون إداريون ، وأغلب القوات فى منطقة قناة السويس الآن من الفنيين ، ودد وزير الخارجية المصرية بيان رئيس الحكومة السابق ذكره ، فبين أن مصر مصممة على الدفاع عن نفسها ، دو هى توافق على عقد محالفة فبين أن مصر مصممة على الدفاع عن نفسها ، دو هى توافق على عقد محالفة

دفاعية مع بريطانيا بشرط الجلاء الناجز الكامل، وأن تنكون هذه المعاهدة معاهدة الند للند على قدم المساواة ، . وأجاب على استشهاد الجانب الإنجليزى في مقابلات أخرى بمسألة كوريا الجنوبية واكتساح الشيوعيين لها الآمر الذى ماكان يحدث لوأنه كان بكوريا الجنوبية قوات أمريكية من قبل ، فأجاب وزير الحارجية بأن اليون شاسع بين المسألتين ، فمثلا روسيا ليست ملاصقة لمصر ورجا من الفيلد مارشال سليم ، الذى أثار هذه الفكرة وألا ينظر إلى الموقف على ضوء الحقائق العسكرية البحتة وحدها ، وأن ينظر إلى الحالة النفسية للشعب المصرى أيضاً ، فصر المتحررة من قوات الاحتلال تكون حليفاً أقوى وأخلص ، .

ولكن الجانب البريطاني أصر على ضرورة وتوفر قاعدة تكون معدة لاستقبال جميع النجدات في الحال وإقامتها وهذه القاعدة هي قناة السويس. وبين في أغسطس سنة ١٩٥٠ بأنه لا يمكن إنشاء هذه القاعدة في غزة إلا إذا وعقد صلح بين مصر وإسرائيل ، ثم إن غزة وبعد ذلك ليست مكاناً صالحاً فليس فيه مواصلات أو مواني أو قوة عاملة » ، فإذن لابد من بقاء القاعدة الحالية في القناة لان ومصر لا تستطيع من فيجمة النظر الفنية أن تقوم بصيانة القاعدة دون مساعدتنا ، ولا بد من بقاء الدفاع المشترك .

والسبب الآساسي في تمسك بريطانيا بوجهة نظرها هذه كما يقول السفير البريطاني في ٢٤ أغسطس سنة ١٩٥٠ دهو موقع مصر الجغرافي وامتلاكها لقناة السويس وهى حلقة مواصلات حيوية تهتم بهما جميع الدول البحرية . . . . و نحن لا نطلب منكم أن تسلونا منطقة القنال ولكنا نطلب أن نشترك معكم فى الدفاع عن منطقة القنال . وأهم جزء فى الدفاع منا هو الدفاع الجوى . ويجب على مصر أن توافق على أن يكون لها دفاع جوى مشترك إذ أنها لاتستطيع أن تدافع عن منطقة القناة بمفردها . .

وهذا التمسك من الجانب البريطانى دعا وزير الخارجية المصرية ملاح الدين إلى القول (في مقابلة ١٤ أغسطس مع السفير البريطانى) و إن مصر تعتبر بحق أرب و جود قوات لكم في أرضها مهما كانت صفتها مخل بسيادتها فلها كل الحق في أن ترفض هذا الاحتلال ... مهما تكن أهمية قناة السويس الاستراتيجية بالنسبة لسكم ... على أن قناة السويس لم تعد لها هذه الاهمية السابقة من الوجهة العسكرية . ودليل ذلك أن أكثر حركة النقل إلى الشرق الافصى كانت في أثناء الحرب العالمية الاخيرة تمر من رأس الرجاء الصالح فضلا عن إمكان تعطيل الملاحة في القنال وقتاراً طويلا إذا ألقيت عليه قنبلة من القنابل الدرية ... ومن هذا يمكن أن يقال أن مصر نفسها هي مطلبكم الحقيق الذرية ... ومن هذا يمكن أن يقال أن مصر نفسها هي مطلبكم الحقيق لا قنال السويس » .

ِ وَفَى مَقَابِلَةً ٢٤ أَغْسَطُس ١٩٥٠ . ردد السفير البريطاني مرة أخرى

وجهة النظر الإنجليزية فقال وليست بريطانيا أو مصر حرة التصرف ، فكلانا يواجه مستقبلا نقاتل فيه من أجل حياتنا ولا يمكننا أن نؤمل في الحياة منعزلين . . . إن مصر تواجه الآن حيرة شديدة ، فهي تريد من جهة أن تدافع عن نفسها ، وأن تحقق من جهة أخرى مطالبها القومية ، وهذا الغرضان لا يمكن بلوغهما في آن واحد ، ويجب على الحكومة المصرية أن تقبل هذه الحقيقة القاسية ، وهي أن الجلاء الحكامل الناجز (عن قناة السويس) لا يتفق مع الدفاع عن البلاد ، ويجب أن نجد وسيلة للتوفيق بين مطالب الدفاع العاجلة وبين كرامة مصر القومية . . . . .

ولكن وزير الخارجية المصرية لم يقتنع بهـذه الفكرة ولم يزد إلا استمساكا بوجهـة النظر التي عبرت عنها الحكومة المصرية في ذلك الوقت .

وحين زار وزير الحارجية المصرية مستر بيفن فى لندن ، لم يجد إلا نفس الرأى السابق ، فيقول مستر بيفن فى ٤ ديسمبر سنة ١٩٥٠ و إنه يشعر بأنها تكون مسئولية بالغة الحطر إذا تركت معاهدة سنة ١٩٣٦ دون إعداد تدبير فعال ليحل محلها ... وأن العبارة المصرية المعادة من الجلاء ووحدة مصر والسودان لا تنهض أساساً عملياً يمكن البناء

عليه . . . ، ، وأشار إلى « الموقف الدولى الذى يهدد بالخطر ، « وأنه لا داعي للإشارة إلى مناقشات ١٩٤٦ بين مصر وانجلترا . .

ولم يقدم السفير البريطانى مقترحات فعلية من حكومته إلا فى يوم ١١ إبربل ١٩٥١ . وذلك لحل مسألة الدفاع ، موضحاً فى نفس الوقت و السخط الحقيق الذى أثاره فى بريطانيا استمرار القيود على ناقلات البترول التي تمر بقناة السويس .

ونص هذه المقترحات هو د إن حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة على استعداد لأن تستأنف المفاوضات لتعديل معاهدة التحالف المعقودة سنة ١٩٣٦.

و تعلم حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة بالصعوبات الكبيرة التي تواجه الحكومة المصرية في هذه المسألة . على أنها لا تستطيع بالنظر إلى التزاماتها نحو حلفائها الآخرين في شمال الاطلنطي وفي الشرق الاوسط أن تقبل تبعة اتخاذ أية تدبيرات تضر بمقدرتها على المساهمة في الدفاع عن هذه المنطقة بنجاح ضد أي معتد . ومثل هذا الدفاع لن يكون عكناً إلا إذا استمرت القاعدة المصرية في المستقبل في أداء وظيفتها بحيث تكون معدة فوراً وقت الحرب ، وإلا إذا كان الدفاع الجوى عن مصر مكفو لا .

تمدل معـاهدة التحالف المعقودة فى سنة ١٩٣٦، بحيث تنص على ما ياتى :

ولسد انسحاب الجنود البريطانيين من مصر (قناة السويس) على مراحل ، ويبدأ هـذا الانسحاب بعد انقضاء سنة على انفاق بتعديل المعاهدة وينتهى في سنة ١٩٥٦.

ج ب تحويل الفاعدة إلى المدنيين تدريجياً ، ويقترح أن يتم ذلك لغاية سنة ١٩٥٦ ، بإحلال الموظفين المدنيين الضروريين محل الموظفين العسكريين المنسجين ، وبعهد بالقاعدة بعد ذلك إلى القوات المسلحة المصرية للمحافظة عليها . على أن تدار وفقاً للسياسة العسكرية البريطانية تحت الإشراف الإدارى العام لمجلس إشراف انجليزى \_ مصرى . . .

وحد إنشاء نظام انجمایزی د مصری طویل الاجل للدفاع
 الجوی . . .

ده ـ وفى حالة الحرب أو خطر الحرب الداهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها ، توافق مصر على عودة القوات البريطانية لمدة الخطر ، وعلى أن تمنحها والقوات الحليفة لبريطانيا جميع التسهيلات والمساعدات بمسا فى ذلك استعال الموانى والمطارات ووسائل

المواصلاتالمصرية ، .

وأضاف السفير البريطانى أن انجلترا, لا تستطيع أن تقبل إقرار الرأى القائل بأن مسألة السودان لا يمكن فصلها عن مسألة الدفاع ،

ولكن الحكومة المصرية لم تقف عند الرفض، فوضعت اقتراحات من ناحيتها قدمتها للسفير البريطانى فى ٢٤ إبريل ١٩٥١ تحدد نهائياً وجهة نظرها فى حل الموقف ، ويبدأ رد الحكومة المصرية بالتعبير عن «أسف مصر البالغ وخيبة الأمل المؤلمة» وبعد أن يرفض الرد المصرى هذه المقترحات جملة وتفصيلا يتقدم بالمقترحات الآتية:

الشروع فى إجلاء القوات البريطانية عن مصر ( قناة السويس ) بمجرد عقد الاتفاق مباشرة ، وضرورة إتمام هذا الجلاء برآ و عرآ فى مدة لا تتجاوز سنة .

٣ - إعطاء أولوية خاصة لنزويد الجيش المصرى بالأسلحة و المعدات اللازمة في أقرب وقت باعتبار مصر قائمة في منطقة استراتيجية .

- , ٤ ــ وحدة مصر والسودان تحت التاج المصرى . . .
  - , ۵ (خاص بالسودان).

٦ - عقد انفاق بين الطرفين يمكن بمقتضاه عودة القوات البريطانية

إلى الجهات التي يتفق بين الحكو متين على ضرورة عودتها إليها للمعاونة في الدفاع عن مصر في حالة ما إذا وقع عليها اعتداء مسلح أو في حالة اشتباك المملكة المتحدة في حرب كنتيجة لاعتداء مسلح على البلدد العربية المتاخمة لمصر.

د٧ - إذا عادت القوات البريطانية إلى مصر وفقاً للبند السابق فيتعين الشروع فى إجلائها عنها بمجرد انتهاء العمليات الحربية على أن يتم الجلاء براً وبحراً وجواً فى أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

۸ ـــ إلغاء معاهدة . . . ٢٦ أغسطس ١٩٣٦ وجميع ملحقاتهـــا
 وكذلك انفاق سنة ١٨٩٩ بمجرد سريان الاتفاق الجديد . .

تهلت الحكومة البريطانية فى الرد على المقدر حات المصرية ، وأطالت التمهل ، والواقع أنه لم يكن لديها شىء جديد فى ذلك الوقت تقدمه . وكثرت الآقاويل والشائعات . فقيل حينا أن المشكلة الرئيسية فى نظرها هى اهتمامها بالمحافظة على النزاماتها قبل دول الكومنواث وحلف الاطلنطى ، فهى لا تستطيع البت فى مسألة مثل الجلاء عن قناة السويس دور معرفة رأى شركائها هؤلاء ودون استشارتهم وموافقتهم . وهى لذلك تنتظر حتى يضع وزراء الدفاع فى الكومنولث تقاديرهم . وكان الغرض من اجتماعهم فى لندن فى ذلك الوقت هو دراسة إنشاء نظام للامن فى منطقة شرق البحر المتوسط بدلا من إقامة نظام دفاعى بين دول الشرق الآوسيط . ولقد وجد ذلك المؤتمر نظام دفاعى بين دول الشرق الآوسيط . ولقد وجد ذلك المؤتمر

أن اشتراك الولايات المتحدة مع انجلترا متعاونة مع الدول العربية ضرورى فى إقامة سد أمام التوسع الشيوعى الذى كان يخثى خطره عقب قيام النزاع الإيرانى الانجليزى على مسألة البترول . لقد اتجهت الآراء أخيراً فى ذلك الاجتماع على اقتراح إنشاء هيئة للدفاع عرب الشرق الاوسط من انجلترا والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا ومن يريد من دول الكو منولث .

ولم تكن انجلترا تثق قليلا أوكثيراً فى ميثاق الضهان الجمــاعى وحده، ذلك الميثاق الذى عقدته الدول العربية باستثناء شرق الآردن، هذا الميثاق الذى ينص على وجوب التعاون المتبادل بين أعضائه وإنشاء على عسكرى دائم.

وكانت الحكومة الانجليزية العالية مضطرة أن تحسب حساباً كبيراً لذلك الفريق من الرأى العام الانجليزى الذى كان يطالب بالتمسك بالبقاء فى القناة . ويرى أن تركها يضير المصالح البريطانية ضرراً بليغاً . فبعض الصحف مثل صحيفة الديلي اكسبريس ترى وأن الجلاء عن القناة لايكون إلا خيانة للمصالح البريطانية الحيوية . . . وما قيمة أى وعد يقدمه المصريون بالسياح للبريطانيين بالعودة ، . وحمل المحافظون في البرلمان البريطاني حملة عنيفة على السياسة المتراخية لوزارة العال في البرلمان البريطاني حملة عنيفة على السياسة المتراخية لوزارة العال وأضيفت إلى آراء المحافظون قوة لايستهان بها ويحسب حسابها . وأضيفت إلى آراء المحافظين آراء العسكريين ، وكان هؤلاء أشد الناس

تمسكاً بالبقاء فى قاعدة قناة السويس ، ويرون أن انجلترا أقدر من غيرها على حماية هذه القاعدة وصيانتها ، ويجب ألا تترك تلك المهمة الخيرها كلية . وأنه لامانع عندهم من إشراك مصر إذا أرادت مشاركة بريطانيا فى أمر الصيانة والدفاع عرب هذه القاعدة – لهذا كله لم ترحكومة العال إجابة مصر إلى مطلبها فى الجلاء عن قناة السويس . وهى وإن كانت قد انخذت هذه الحطة ، إلا أنها آثرت الصمت ، وفضلت الانتظار .

ولكن ذلك الموقف لم يرق الحكومة المصرية التي ملت الانتظار ونفذ صبرها ، ورأت ألا مناص من أن ترسل مذكرة قوية اللهجة إلى السفارة البريطانية في ٦ يولية سنة ١٩٥١ تذكرها ، بأن الحكومة الملكية المصرية تجد نفسها مضطرة لآن توجه التفات حكومة جلالة الملكة المتحدة إلى تعذر الاستمرار إلى غير حد في المحادثات الجادية بين الطرفين منذ شهر يوليو سنة ١٩٥٠ ، وأن انجلترا لن تخسر شيئاً ، من هذه المطاولة ، وأن الحكومة الملكية المصرية قد أصبح من المستحيل عليها وعلى الرأى العام المصرى قبول استمرار هذه الحالة فترة أخرى ، .

وفى نفس اليوم الذى قدمت فيه هذه المذكرة اجتمع السدير رااف ستيفنسون السفير البريطانى بصلاح الدين باشا ، وأخذ السفير البريطاني

يبين ڤيمة التعاون فى مشروع دفاع مشترك ، وأن , على الحكومة المصرية أولا أن تدرك أنها أمام واحد من أمرين :

۱ — التعاون فى مشروع دفاع واف قد يجنب مصر الغزو كلية .
۲ — أن تتعرض مصر لغزوين أحمدهما . . . . لاحتلال البلاد .
والآخر لطرد المعتدين ، . والتعاون فى مشروع دفاع أكثر فائدة لمصر مذا فضلا عن أن ميثاق الآمم المتحدة يبيح الاتفاقات الآقليمية ، وأن انجلترا تحاول عقد اتفاق لضمان الآمن الآقليمي . واعتذر عن تأخير رد الحكومة البريطانية بأنه ناشى من مشاغلها الكثيرة .

وأمام هذا وجد وزير الخارجية المصرية نفسه مضطراً لأن يلاحظ بأن مشاغل انجلترا لن تنتهى ، وأبان بأن المطالب المصرية مسألة , حياة أو موت بالنسبة لمصر ، ، وهى مسألة مع ذلك تهم السلم العالى . وأن المخاومة المصرية مضطرة بعد قليل إلى الإدلاء ببيات عن هذه المفاوضات للبرلمان ، وأن حكومة مصر تعتقد أن والسياسة التي تتبعها بريطانيا في مصر والسودان منافية لميئاق الآمم المتحدة في نصه وروحه، فهى منافية لمبدأ المساواة في السيادة ، ولمبدأ استقلال الدول الأعضاء وسيادتهم ، وللبدأ الذي يقضى بوجوب امتناع كل دولة عن المساس باستقلال غيرها من الدول الأعضاء أو بوحدة أراضيها ، كما أنها تنافى قرار هيئة الآمم المتحدة بوجوب جلاء القوات الآجنبية عن أراضى الدولة المحتسلة بغير رضاها ، وأما المحالفات الآفليمية فهى في نظر

الحكومة المصرية يجبأن وتعقد بالرضى والاختيار، ، دوأن مصر شعباً وحكومة لا ترغب فى أى محالفة على أساس احتىلال أراضيها والعبث بوحدتها، .

ولقد توترت العلاقات بين انجلترا ومصر من ناحية أخرى في صيف سنة ١٩٥١ نتيجة لإصرار مصر على عدم مرور السفن الناقلة للبترول خلال القناة إلى اسرائيل ، وخاصة بعد حادث السفينة البريطانية أمباير روش فاحتجت انجلترا ، وأعلنت أنها ستشكو مصر إلى مجلس الامر. ، وأرسلت أربعة مدمرات إلى البحرالاحمر ، وطالب بعض الاعضاء في البرلمان البريطاني الحكومة الانجليزية بضرورة إرسال سفن حربية لحراسة السفن البريطانية أثناء مرورها بالقناة حتى لاتتعرض لحما مصر ، ورفضت الحكومة البريطانية اتباع رأى المحافظين بجاية ناقلات مصر ، ورفضت الحكومة البريطانية اتباع رأى المحافظين بجاية ناقلات البترول ، حتى لاتشجع المصريين على المطالبة بتأميم القناة . ولكنها التجات إلى مجلس الامن ، وأمام هذا الموقف أعلن وزير الخارجية المصرية للسفير الامربكي بأن النزاع على الملاحة في قناة السويس يمكن فضه بالوسائل الدبلوماسية وأن إثارته في مجلس الامن ستحدث قطيعة بين الدول الغربية .

لم تكن إذن مسألة الملاحة فى القنـــاة من العوامل للتقريب بين انجلترا ومصر ، وربما كان لحـــا أثرها السيء على العلاقات المصرية الإنجليزية .

وبينها الأمور سائرة فى بطء شديد، ومصر تنتظر إجابة مرضية من بريطانيا على المقترحات التى قدمتها، إذ بوزير الخارجية البريطانية يعلن فى جاس العموم البريطانى فى ٣٠ يوليو ١٩٥١ تمسك الحكومة البريطانية بوجهة نظرها وبالدفاع المشترك بحجة الضرورات الدولية.

بسط مستر موريسون فى بيانه سياسة الحكومة البريطانية تجاه الشرق الأوسط ومصر، وبين بوضوح لامزيد عليه أن بريطانيا فى هذه الظروف العالمية الحالية غير مستعدة لقبول وجهة النظر المصرية فيما يختص بجلاء القوات البريطانية عن قناة السويس، وفيما يختص بالدفاع عن مصر وعن الشرق الأوسط. وكان هذا الخطاب فى الواقع رداً حاسماً على المقترحات المصرية، وتبريراً لموقف انجلترا إزاء هذه المقترحات،

بقول مستر موريسون:

د فاليوم أصبحت كل الامم أعضاء فى بحموعة واحدة ، ولا يمكن دعم مصالح أية دولة على حساب الحساجات والحقوق المشروعة ليقية الدول .

و الصدافة القويمة والتعاون الوثيق بين مصر وبريطانيا يعمدان من أحجمار الزاوية في استقرار أمور الشرق الأوسط وسلامته . وقد حاولنا أن نقدر مركز مصر ، ولكننا لم نجد استجابة لما أبديناه من صبر وإدراك . ولا نزال نواجه تصميما لا يلين على مطالب ليست

لهـا أية علاقة بحقائق الموقف العالمي في الوقت الحــاضر .

و وجود القوات البريطانية في مصر لم يعد مشكلة لانعني إلا بريطانيا ومصر وحدهما . فنحن دولة تحمل بالنيابة عرب دول الكومنولث وحلفاء الغرب مسئولية كبرى .

ومصر مفتاح الشرق الاوسط ، وأنه لسراب خادع أن تتظاهر
 مصر بأنها تستطيع الوقوف جانباً في أى نزاع دولى .

و فصر تحتل جسراً هاماً بين قارتين وتسيط على المواصلات البحرية بين العالمين الشرقى والغربى ، وهى هدف هام جـداً لأية دولة تعتدى على المشرق والحوض الشرقى للبحر المتوسط .

ومصير مصر وبريطانيا وحضار تيهما مرتبط برباط وثيق، وليس
 من الوافعية في شيء أن تدعى مصر أن في استطاعتها النجاة من الخطر
 برفض التحالف مع بريطانيا وعدم الاشتراك في النظام الدفاعي عن المنطقة.

و فوق ذلك ليس فى استطاعة مصر أن تقف وحدها لتدافع عن أرضها ، ومثلها فى ذلك مثل بريطانيا ذاتها . وإنى لوائق تمام الثقة من أنه إذا اضطر العالم الحر إلى خوض غمار الحرب فإن الشعب المصرى سيقف إلى جانبه كما وقف فى الماضى يقاوم العدوان .

د وأهم خلاف بين مصر وبريطانيا هو عدم الاتفاق على التدابير اللازمة لمواجهة أى طارىء من هذا القبيل، وبدون استعدادات واسعة النطاق فى وقت السلام ستتعقد قضيتنا قبل أن تبدأ المعركة. و مهمتنا إقناع مصر بمواجهة تلك الحقيقة التى لامفرمنها وبالأخطار الني تترتب على إهمال هذه الإستعدادات . و من فوق هذا المنبر أدعو مصر إلى المساهمة بنصيبها وعلى قدم المساواة فى الجهود المشتركة لتأمين سلام العالم . نريد أن ننظم علاقاننا على أساس جديد كل الجدة . ولمكن إذا رفضت مصر تلك الدعوة ، فلن نسمح للموقف الذى ينشأ عن هذا الرفض بعرقلة جهودنا للوفاء بالتزاماتنا الدولية .

و مع ذلك لن نيأس من إقناع مصر بالمساعمة معنا من تلقاء نفسها حتى تسهل مهمتنا . . . . .

وقرع مصر فى آخر خطابه ، فصر بموقعها الجغرافى الفريد يجب أن تضرب مثلا على السلوك الدولى بدلا من الاساءة إلى المعاهدات الدولية واتفاقية الملاحة ، .

وختم حديثه بضرورة حماية مصالح بريطانيـا المشروعة فى الشرق الأوسط .

ولقد وجدت نغمة موريسون ترديداً فى بمض الصحف الانجليزية فتقول صحيفة الأبزرفر (عن الأهرام ٢٠ أغسطس) ، أو ضع هربرت موريسون أنه بينها ترغب بريطانيا فى الوصول إلى انفاق معمصر بشأن هذه القاعدة ستحافظ بريطانيا على تلك القاعدة وتتمسك بها فى فترة التوتر الراهنة رضيت مصر أو لم ترض . . . وهذه ضرورة مؤلمة ، ولسكن يجب ألا يعمينا النزاع مع مصر عن حاجتنا إلى الارتباط معها

برباط الصداقة والود ، وبجب علينا ... أن نواصل مساعينا لجعل مصر تشترك فى حلف عام يضم دول الشرق الاوسط حتى تبدو القواعد الموجودة على أرضها جزءاً من نطاقها الدفاعى ، وأغلب الظن أن يكتب لهذه السياسة النجاح إذا كان واضحاً أننا نزمع بتأييد الامربكيين التمسك بمنطقة القناة ، وأن الاحتجاجات مهما كانت لن تبدل هذا القرار أو تغير منه شيئاً . . . .

وأما من ناحية الجانب المصرى فلقد و جد وزير الخارجية المصرية ضرورة الرد على تصريح موريسون الذى أحدث رجة كبيرة في مصر، فني ٦ أغسطس في البرلمان المصرى تحدث عن الاحتلال وآثاره السيئة، وأبان عن تو اكل انجلترا وتخاذلها في أمر تسليح الجيش المصرى، ورد على فكرة موريسون بوجود خطر الحرب ماثلا فقال و ومتى خلص العالم من خطر الحرب ... وسيكون على الدوام خلاف دولى بلبس ثوب خطر الحرب، ويجوز القول بأنه يهدد السلام، فهل يمكن أن يطالبنا منصف بأن نقبل على سيادتنا واستقلالنا عار الاحتلال أبد الآبدين ...، وأبان عن تمسك مصر بحقوقها ومطالبها ، واستمساكها بميثاق هيئة الأمم المتحدة ، وأعلن أن مستر موريسون بخطابه هذا قد أوصد باب المفاوضات .

لقد وجدت الحكومة المصرية إذن , عمق الهوة ، الني تفصل بين وجهتى نظر الطرفين ، وذلك كما يقول بيـان رئيس الحكومة في

٨ أكتوبر ولإصرار الحكومة البريطانية على سياستها الاستعارية القديمة ، سياسة ادعاء المسئوليات وانتحال التبعات ومقاومة الحقوق الوطنية بشتى الحجج والتعلات ، .

اعتبرت الحكومة المصرية تصريح وزير الخارجية البريطانية إغلاقاً صريحاً لباب المفاوضات بين الدولتين . ولكن مسترموريسون تراجع ، وفى خطاب خاص له إلى الحكومة المصرية ذكر أن الباب لازال مفتوحاً ، فالحكومة البريطانية و تدرس مشروعاً جديداً لعلاج وسائل الدفاع ، . وأجابت الحكومة المصرية بأن جلاء القوات البريطانية عن قناة السويس ليسكل القضية المصرية ، وإنما هو جزء منها ، وأن القضية المصرية كل لا يتجزأ ، واكتفت الوزارة البريطانية بالصمت ، فلم تستطع أن تعين موعداً محدوداً لإرسال مقترحاتها الجديدة .

و هكذا كانت الحكومة البريطانية تؤجل فى ردودها ، وإذاخرجت عن الصمت لانعطى رأياً واضحاً نهائياً ، وتحاول كسب الوقت ، فالانتظار لا يضيرها ولا يضعف مركزها ، ويظهر أن الحكومة البريطانية لم توجه إلى علاقانها مع مصر ما يلزمها من عناية ودراسة تتفق ونمو الوعى القوى فى مصر ، وخضعت لآراء العسكريين ورجال الحرب فلم تحاول فهم وجهة النظر المصرية .

والواقع أن موريسون الذي تولى وزارة الخارجية البريطانية بعد موت إرنست بيفن كان حديث عهد بأمورالسياسة الخارجية ؛ وليست لديه خبرة عملية فى ذلك الميدان ، وليس له العزم لتنفيذ ما يرى ، فهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى ، وسرعان ماتراكت عليه المشاكل من كل جانب ، وتجمعت المصاعب أمامه بشكل خطر ، فازداد الموقف الدولى تعقداً بالنسبة لانجلترا . لقد كار موقف الحكومة العالية صعباً فى البرلمان ، فلقد أصر المحافظون على إثارة المشاكل أمامها ، وهاجموا سياستها نحو مصر ، وأعلنوا عن خشيتهم من أن تضيع وزارة العال الامتيازات التي حصلت عليها بريطانيا بمقتضى معاهدة سنة ١٩٣٦، ونعوا عليها سياسة التهدئة التى تتبعها .

وليت الأمر اقتصر على هذا الحد ، فلقد ازدادت حالة الماليسة البريطانية سوءاً أمام حركة النسابق إلى النسلح ، واختلفت انجلترا مع الولايات المتحدة بشأن مسألة النسلح ومسألة الاعتراف بالصين الشيوعية والحرب الكورية، ثم انقسم حزب العال على نفسه فريق يرى الاستمرار في سياسة النسلح مهما كلف انجلترا الآم ، وفريق يرى ألا تكلف انجلترا نفسها في هذا الميدان ما لا تطيق ، فحذر أنيورين بيفان أحد الوزراء المنشقين بريطانيسا من السير ، في ركاب فوضى الرأسمالية الآمريكية ، ، وتوقع انتشار البطالة وازدياد التضخم في بريطانيا — واختلفت انجلترا أيضاً مع دول غرب أوربا على مسألة الاشتراك في الجيش الآوربي .

ولم يقف الأمر عن هذا الحد . إذ تعقدت العلاقات الايرانية

الانجليزية بشأن البترول الايرانى و تأميمه ، وقام نزاع خطير بين الدولتين ذهب بالعلاقات الطيبة بينهما ، واضطر الانجليز آسفين إلى الانسحاب من عبادان ، بعد أن رفضت الولايات المتحدة تقديم أى تأييدسياسى لهم . فكانت هذه أول ضربة سياسية قاسية تلقاها الانجليز بعد الحرب الكبرى الثانية . أخذ نفوذ الانجليز في الشرق الاوسط بعدها في التضاؤل والضعف ، ولم يعد لسياسة انجلترا الخارجية ولا لاسمها نفس الاحترام الذي كان لها من قبل منذ ربع قرن من الزمان .

ورأت الحكومة المصرية فى أوائل اكتوبر سنة ١٩٥١ أن الوقت قد آن لإلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦ . فلقد سرد رئيس الحكومة فى ذلك الوقت فى بيانه فى ٨ أكتوبر فى البرلمان قصة المحادثات بينه وبين انجلترا والأسباب التى دعت الحكومة المصرية إلى اتخاذ هذه الحظوة الحاسمة .

وشرعت الوزارة (الوفدية) على الفور ، كما يقول رئيسها، في أن تكون أولى خطواتها محاولة الاتفاق مع الإنجليز ، فدخلت معهم في سلسلة طويلة من الاتصالات والمحاولات ، وتعددت الاتصالات وطالت المحادثات ، وتذرعت الوزارة بالحكمة والصدير ، وواجهت المشكلات مواجهة واقعية للتوفيق بين حقوق مصر الوطنية ، وبين الملابسات الدولية التي يتعلل بها الإنجليز . ولكن شيئاً من ذلك لم يقلح في إقناعهم بضر ورة احترام حقو ق مصر ، فلم تجد الحكومة والحالة هذه

بداً من أن تعلن فى خطاب العرش الذى ألتى فى البرلمان المصرى يوم ١٦ نوفمبر ١٩٥٠ أنه لامناص من إلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦ وما يتبع ذلك من إعلان إنهاء اتفاقيتي ١٦ يناير ، ١٠ يوليوسنة ١٨٩٩ الخاصتين بالحكم الثنائى فى السودان.

ولكن المقترحات الموعودة لم تصل إلى الحكومة المصرية إلا فى ١١ أبريل سنة ١٩٥١، أى بعد التاريخ المضروب بثلاثة أشهر ، وقد جاءت مع ذلك أبعد ما تكون عن تحقيق المطالب الوطنية .

وفى ٢٤ أبريل سنة ١٩٥١ ردت الحكومة المصرية برفض هــذه المفترحات فى جملتها وتفصيلاتها مقدمة مقترحات مصادة بشأن الجلاء ووحدة مصر والسودان .

ووعد الجانب البريطانى بدراسة هذه المقترحات المضادة والرد عليها ولكن رده لم يصل إلا فى ٨ يونيو سنة ١٩٥١ .

ثم استؤنفت المحادثات ودار البحث حول السودان ، وبينها هي سائرة تتعثر ، ألق وزير الخارجية بيانه المعسمروف في بجلس العموم

البريطانى يوم الإثنين ٢٠ يوليه سنة ١٩٥١ ، يعلن فيه تمسك الحكومة البريطانية بالاحتلال والدفاع المشترك فى وقت السلم ، بحجة الضرورات الدولية ، ومعارضتها وحدة مصر والسودان تحت التاج المصرى بحجة استطلاع مشيئة السودانيين .

وقد جاء هـذا البيان ناطقاً بعمق الهوة التي تفصل بين الطرفين، الإصرار الحكومة البريطانية على سياستها الاستمارية القديمة ، سياسة إدعاء المسؤوليات ، وانتحال النبعات ، ومقاومة الحقوق الوطنية بشتى الحجج والنعلات .

وفى المسطس سنة ١٩٥١ ردوزير الخارجية المصرية على هذا البيان ... قال فيه : إن وزير الحارجية البريطانية قد أغلق بتصريحاته الاخيرة فى بجلس العموم باب المحادثات . ولكن وزير الخارجيسة البريطانية بعث برسالة شخصية ينفي فيها أنه أغلق باب المحادثات ، ويقول أنه يبحث على وجه الاستعجال مشروعاً جديداً لعلاج مسائل الدفاع ، فرددت عليه ميناً الاسباب التي من أجلها اعتبرت الحكومة المصرية أن خطابه في بجلس العموم البريطاني أغلق باب المحادثات ، وأضفت أن جلاء القوات البريطانية ليس إلا شطر القضية المصرية ، وأن هناك الشطر الآخر وهو وحدة مصر والسودان تحت التاج المصرى ، وأن الشطرين كل لا يتجزأ . . .

أرسل هذا الرد في ٢٦ أغسطس سنة ١٩٥١، ولم تصل هذه المقترحات

حتى الآن ، ولكنى تلقيت من وزارة الخارجية البريطانية فى ٢١ سبتمبر ١٩٥١ رسالة شخصية أخرى ، يقول فيها إنه لا يستطيع أن يمين على وجه التحديد تاريخاً لإرسال مقترحاته ، ولكنه يتوقع أن يكون ذلك في موعد قريب .

وقد كلفت السفير البريطاني الذي حمل هذه الرسالة ، أن ببلغ وزير الحارجية البريطانية أرف الحكومة المصرية مرتبطة بإعلان خطتها في البرلمان قبل فض دور الانعقاد الحالى في أو ائل شهر أكتو بر على أكثر تقدير ، فلا معدى والحالة هذه ، من أن تصل المقترحات الجديدة على أساس تحقيق المطالب الوطنية قبل ذلك التاريخ .

هذا هو تاریخ المحادثات حتی الآن ، وغنی عن البیـان أن الجانب البريطانی لا يخسر شيئاً من هذا التطويل والتـاخير فالاحتلال قائم فی قناة السويس . . .

لقد جادل الانجليز فى حق مصر فى إلغاء معاهدة ١٩٣٦ وانفاقيتى سنة ١٨٩٩ ، ولكن الامثلة لا تنقصنا على سوابق إلغاء المعاهدات والاتفاقات الدولية من جانب واحد (وذكر رئيس حكومة مصرتمانية عشر مثلا).

. . . .

. . . أسباب الإلغاء التي أجملها الآن :

أولاً \_ أن هذه المعاهدة عقدت في ظل الاحتلال البريطاني فلم

يكن شرط الاختيار الكامل متوفراً للجانب المصرى . . . (هذا) رأى وزير الخارجية البريطانية المغفور له مستر بيفن أعلنه بصريح العبارة فى على الأمن عند ما طرح عليه النزاع الروسى الإيرانى إذ قال بالحرف الواحد وإن الحكومة البريطانية ليؤسفها أى اتفاق يبدو أنه قد انتزع من الحكومة الايرانية قسراً على حين تحتل حكومة الاتحاد السوفيتى جزءاً من إيران ، . كما قال فى المناسبة نفسها و نحن دول قوية توصف أحياناً بالثلاث الكبار ، ولكنا نمثل القوة دون ريب ، وللقوة و لا شك

وقد أخذ بجلس الآمن بهذا الرأى ، فتضمن قراره فيها تضمن أن وجود القوات الاجنبية في أرض دولة من الدول يسلبها حرية الاختيار في المفاوضات .

لابدلى هنا أن أفصح عما نقصده بضغط الاحتلال ، ليس الفصد أن أحداً أكر هنا إكراها مادياً على توقيع المعاهدة ، ولكننا نقصد حالة الإكراه الآدبي التي كانت تساور نفوسنا ، إذ نرى مصر تكاد تختنق تحت ضغط الاحتلال المتغلفل في كل مرافقها العابث بكل مصالحها . والامتيازات الاجنبية الجائمة على صدرها ، فاردنا أن نلتمس لها من هذا الإسار مخرجاً يطلقها من عقالها ويكون خطوة أولى تتلوها خطوات أوسع لاستكال وحدتها واستقلالها .

تَانياً ــ تغير الظروف التي عقدت فيها المعاهدة . . .

ثالثاً ــ أنها تتناقض مع انفاقية قناة السويس ومع ميشاق الأمم المتحدة ، وكلاهما أولى منها بالتنفيذ والاحترام . فانفاقية قناة السويس عقدت قبلها بزمن طويل بين دول متعددة ، لتقريروضع دولى عام هو حيدة القناة وحرية المرور فيها على قدم المساواة التام بين الجيع .

ولذلك حرمت هذه الانفاقية على الدول الموقعة عليها محاولة الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية أو أية مزية أخرى فى أى اتفاق دولى يعتمد فى المستقبل بشأن القناة . كما ناطت بمصر وحدها ــ وهى الدولة صاحبة الإقليم حق الدفاع عن حيدة القناة وسلامة المرور فيها . وهذا ما أهدرته معاهدة سنة ١٩٣٦ إهداراً تاماً . إذ ليست هذه المعاهدة إلا بجوعة من معاهدة سنة ١٩٣٦ إهداراً تاماً . إذ ليست هذه المعاهدة إلا بجوعة من من الميزات الصارخة لمصلحة بريطانيا وحدها على حساب استقلال مصر وسيادتها . وما كان لبريطانيا بصريح النص فى انفاقية سنة ١٨٨٨ أن تنتهن فرصة الاحتلال فتحصل انفسها على هذه المزايا.

أما ميثاق هيئة الامم المتحدة . (فضرورى) وجوب تغليب أحكا... على ما يتناقض معها من أحكام المعاهدات والاتفا قيات الاخرى .

رابعاً – تكرار الإخلال بأحكام المصاهدة من جانب المملكة المنحدة ، والواقع أن الإنجليز لايتمسكون بالمعاهدة إلا فيها يعتمدون عليه لتأييد الاحتسلال أو العبث بوحدة مصر والسودان . . . فهم يتجاوزون عدد القوات التي ترخص المعاهدة بابقائها في منطقة القناة ، ويتجاوزون المناطق المحددة لها ، ويأبون الخضوع للاجراءات الصحية

والجركية التى تفرضها الفوانين المصرية ، ويحاربون تدريب الجيش المصرى وتجهيزه بدلا من أن يتعاونوا فى إعداده وتقويته وفقاً لتعهدهم فى المعاهدة . . . . إن المعاهدة توجب عليهم ألا يتخذوا فى علاقاتهم مع المجالفة (يشير رئيس الحكومة إلى موقف انجلترا من اسرائيل).

إننا نعمل في حدود حقوقنا . . . إن مصر إنمـا تعمل في حدود حقها القانوني والدولي إذنلغي معاهدة سنة١٩٣٦ وتنهىالعمل بأحكامها،

لم تعد مصر تعترف بمركز الانجليز في قناة السويس ، ولكن الحكومة البريطانية أعلنت أن المعاهدة لاتشتمل على حق الإلغاء من جانب واحد ، وأنها ألغيت بالفعل من جانب واحد هو الجانب المصرى بغير موافقة الجانب الإنجليزى ، وأنها لاتستطيع أن تقر مصر على هذه الخطوة ، فني نظرها إقدام الحكومة المصرية على إلغاء المعاهدة على غير شرعى يتنافى مع ميثاق هيئة الأمم المتحدة الذى نصت عمل غير شرعى يتنافى مع ميثاق هيئة الأمم المتحدة الذى نصت مقدمته على احترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات والارتباطات الدولية الآخرى ، ولذا فهى وإن كانت لاتزال راغبة في المفاوضات إلا أنها أثناء ذلك ستظل متمسكة بهذه المعاهدة إلى تبرر استمرار الانجايز في احتلال قناة السويس إلى سنة ١٩٥٦ .

ولكنه بالرغم من إعلان انجلنرا تمسكها بمعاهدة ١٩٣٦ ، يظهر أن الحكومة الانجليزية لم تكن مؤمنة تماماً بقوة حجتها بعد أن أقرت هى قبل ذلك بخمسة أعوام مبدأ الجلاء التام عن مصر والقناة. ثم ه لاتستطيع أن تفصل نهائياً في مسألة مصر والشرق الأوسط بمفر دها فلقد انتهى الوقت الذي كان فيه لانجلترا سياسة مستقلة في هذه المنط من العالم. ولذا أسرعت إلى حلفائها من الأمريكيين والفرنسيين والاتراك تطلب منهم التأبيد لسياستها والنجدة لحل المشكلة المصرية فتقدمت هي وحلفاؤها بمشروع الدول الأربع. (أنظر الملحقات) وينص ذلك المشروع على إنشاء قيادة متحالفة للشرق الأوسط تشترك فيه الدول التي تريد وتستطيع الدفاع عن الشرق الأوسط وتشترك مصر في هذه القيادة المتحالفة على أساس المساواة.

وعندئذ توافق انجلترا على سحب القوات البريطانية التى لاتخصص القيادة المتحالفة ، وتقدم مصر فى أراضيها التسهيلات الاستراتيج والدفاعية ، ويدخل فى هذا فى حالة الحرب استخدام الموانى والمطارات والمواصلات المصرية ، كما تكون مصر مقر القيادة العليا المحالفة وتسلم القياعدة البريطانية فى قناة السويس بصفة رسمية إلى مصر ولكنها تصبح قاعدة مشتركة للدول المشتركة فى التحالف ، ويكو ولمصر نصيب فى إدارتها وقى الحرب والسلم .

وبنى ذلك المشروع على أساس أن الدفاع عن الشرق الأوسط ضد العدوان الحارجي أمر حيوى للعالم الحر أى المعسكر الغربي ، و لز يكون هذا الدفاع عملياً إلا بالتعاون مع الدول التي يهمها الآمر .

ولقد وجدت الحكومة المصرية أن ترفض هذه المقترحات . . . نص مشروع الدول الاربع :

ويتشرف السفير البريطانى بناء على تعليمات من (حكومته)... بأن يقدم إلى الحكومة المصرية مقترحات لتسوية الخلافات القائمة بين مصر والمملكة المتحدة في مسألة وجود قوات بريطانيا في منطقة قناة السويس، وفي مسألة الدفاع بوجه عام، وبمقتضى هذه المفترحات التي توافق عليها حكومات تركيا وفرنسا والولايات المتحدة موافقة تامة وتؤيدها، فتقام هذه المسائل على أساس هيئة للدفاع عن الشرق الأوسط تساهم فيها مصر كشريك مع الدول الآخرى التي يهمها الآمر.

وكانت الحكومة المصرية قد أبلغت بوضوح أن اقتراحات بعيدة المدى لنسوية هذه المسائل كانت على وشك أن تقدم إليها عند ما عمدت في ٨ أكتوبر إلى تقديم تشريع لإلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦ الإنجليزية المصرية وإتفافيتي سنة ١٨٩٩ بشأن الحكم الثنائي في السودان .

وعلى الرغم من حيرة حكومة جلالة الملك فى إدراك العمل الذى قامت به الحكومة المصرية ، ولا يمكنها الاعتراف بشرعيته ، إلا أنها قررت بالانفاق مع حكومات تركيا وفرنسا والولايات المتحدة أن تقدم إلى الحكومة المصرية هدده المقترحات ، بأمل أن تعيرها أكبر قسط من العناية الجدية ولإظهار مبلغ ما أوليت هذه المسائل من دراسة دقيقة ومدى استعداد حكومة جلالة الملك متحدة مع سائر الحكومات

التي بهمها الأمر ، للسير في سبيل رغبتها لملاقاة آمال مصر الوطنية ، جهة ، واحتياجات الدفاع عن هذه المنطقة الهامة من جهة أخرى .

ان مصر دولة من دول العالم الحر ، وبالتالى فإن الدفاع ء
 وعن الشرق الأوسط عموماً أمر حيوى لهــــا وللأمم الديمو قراء
 على السواء .

٢ - لا يمكن تأمين الدفاع عن مصر وعن الدول الآخرى
 الشرق الأوسط ضد العدوان الخارجي إلا بالتصاون بين جمير
 الدول التي جمها الأمر.

٣ ــ لا يمكن ضمان الدفاع عن مصر إلا عن طريق الدفاع الفعا
 عن منطقة الشرق الاوسط وتنسيقه مع الدفاع عن المناطق المتاخمة .

٤ – بناء على ذلك يبدو من المرغوب فيه إنشاء قيادة متحالا الشرق الأوسط، تشترك فيها الدول الفادرة على الدفاع عن المنطأ والراغبة في المساهمة فيه ، وإن المملكة المتحدة والولايات المتحد وفرنسا وتركيا مستعدة لأن تشترك مع الدول الآخرى التي يهمها الآء في إنشاء مثل هذه القيادة فضلا عن أن استراليا ونيوزيلندا واتحا جنوب إفريقيا قد أعربت عن المتهامها بالدفاع عن هذه المنطقة ووافقت من حيث المبدأ على الإشتراك في القيادة.

ه - مصر مدعوة للاشتراك كعضو مؤسس فى القيادة المتحالة المشرق الأوسط، على أساس المساواة والمشاركة مع الاعضاء المؤسسير الاخرين.

٣ ــ إذا كانت مصر مستعدة للتعاون الكامل في هيئة القيادة المتحالفة الشرق الأوسط وفقاً لأحكام الملحق المرافق ، فإن حكومة جلالة الملك تكون من جانبها راغبة في الموافقة على أن تسحب من مصر تلك القوات البريطانية التي لا تخصص القيادة المتحالفة المشرق الأوسط ، باتفاق بين الحكومة المصرية وحكومات الدول المشتركة كذلك ، كأعضاء مؤسسين في هيئة القيادة المتحالفة المشرق الأوسط .

٧ – وفيما يختص بالقوات المسلحة المزمع وضعها تحت تصرف القيادة المتحالفة للشرق الأوسط، وتقديم النسهيلات الضرورية للدفاع الاستراتيجي إلى هذه القيادة كالقواعد العسكرية والجوية والمواصلات والمواني ... الح ، فإنه ينتظر من مصر أرب تبذل مساهمتها على قدم المساواة مع الدول الآخرى المشتركة .

۸ – وتمشياً مع روح هذه الترتيبات ، تدعى مصر لقبول مركز عال من حيث السلطة والمسئولية فى القيادة المتحالفة الشرق الأوسط ولتعيين ضباط مصريين لإدماجهم فى هيئة أركان حرب القيادة المتحالفة للشرق الأوسط .

مستقدم إلى مصر النسهيلات لتدريب وإعداد قواتها من قبل الاعضاء المشتركين في القيادة المتحالفة للشرق الاوسط الذين هم في مركز يسمح بتقديمها .

١٠ ــ ستضع الدول التي يهمها الآمر فيما بعد ، بالنشاور فيما بينها ،

النظام التفصيلي للهيئة المتحالفة للدفاع عن الشرق الأوسط ، وتحدد علاقانها بهيئة معاهدة شمال الاطلنطي ، ولهذا الغرض يقترح أن يرسل جميع الاعضاء المؤسسين القيادة المتحالفة المشرق الاوسط ممثلين عسكريين إلى اجتماع يعقد في المستقبل القريب بغرض إعداد مقترحات تفصيلية لعرضها على الحكومات صاحبة الشأن .

## ملحق:

١ – بالمساهمة مع الدول الآخرى المشتركة التي تساهم بقسط مماثل
 ف الدفاع عن المنطقة :

(١) توافق مصر على أن تمنح قيادة الشرق الأوسط المقترحة على أرضها تسهيلات للدفاع الاستراتيجي وجميعالنسهيلات الاخرى اللازمة لتنظيم الدفاع عن الشرق الأوسط وقت السلم .

(ب) وتتعهد مصر بأن تمنح قوات الفيادة المتحالفة للشرق الأوسط جميع التسهيلات والمساعدات الضرورية فى حالة الحرب أو التهديد بحرب وشيكة أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها بمسا فى ذلك استعال إلموانى والمطارات ووسائل المواصلات .

٢ - ويؤمل كذلك أن توافق مصر على أن تكون قيادة القائد
 الأعلى للحلفاء في أرضها .

٣ – تمشيآ مع روح هذه الترتيبات يكون مفهو ماً :

(١) أن تسلم إلى مصر رسمياً القاعدة البريطانية الحالية فيها ، على أن يكون مفهوماً أنها تصبح في نفس الوقت قاعدة للحلفاء تتبع القيادة

المتحالفة فى الشرق الأوسط مع اشتراك مصر اشتراكا تاماً فى إدارتها فى وقت الحرب .

(ب) يحدُّد من وقت لآخر بمعرفة الأمم المشتركة بمافيها مصر عدد القوات المتحالفة للأمم المشتركة التى ترابط فى مصر وقت السلم ، وذلك تبعاً لاطراد نمو القوات التابعة للقيادة المتحالفة فى الشرق الأوسط .

٤ – ويكون مفهوماً كذلك أن تنشأ هيئة للدفاع الدولى تضم قوات مصرية ومتحالفة تحت قيادة ضابط ذى مسئوليات مشتركة نحو الحكومة المصرية والقيادة المتحالفة فى الشرق الأوسط ، وذلك لحماية مصر و قاعدة الحلفاء .

٠٠٠٠٠٠٠٠٠ اَكَتُوسُ سَنَةُ ١٩٥١.

## ١٠ \_ الجلاء الانجليزي عن القناة

فى صيف سنة ١٩٥٢ انتهى العهد القديم فى مصر وافتتحت مصر صفحة جديدة فى حياتها ، فلقد جاءت الثورة منصورة وثبتت أقدامها فى وادى النيل . وكان هدفها الحارجى الأول هو تحرير السودان ومصر منقيود التسلط الانجليزى ونجحت الثورة فى أن تعيد للسودان وجد ته وأن تحقق له حقه فى تقرير مصيره .

ولقد شجمت انفافية السودان الجانبين المصرى والإنجليزى على الدخول فى مباحثات فيما يختص بموضوع قناة السويس والجلاء، فلقد ذكر بمناسبة ذلك الاتفاق وأنه يفتتح صفحة جـــديدة فى علاقة مصر بالمملكة المتحدة تعيد الثقة بينهما وسيكون لها أثرها فى حسم المسائل المعلقة بين البلدين . .

فكان الجو الذى سبق المباحثات جو تفاؤل يحوطه التحفظ والاستعداد من الجانب المصرى ، فبدأت المباحثات فى الوقت الذى بدأت فيه معسكرات التدريب فى تخريج الفدائيين . وكانت مصر تؤمل أن تؤيد الولايات المتحدة مطالب المصريين وأن تقنع انجلترا بالنظر إلى مسألة القناة نظرة عملية ترضى الجانب المصرى ، فيقول قائد الثورة جمال عبدالناصر فى خطابه الذى يستعرض فيه موقف الولايات المتحدة

بإذاء الشرق الأوسط فى (٣/١/٥) ، وتستطيع أمريكا أن تكسب صداقتنا بالعون المخلص وحده ، وبالعمل بالمبادى السامية التي أشعلتها ثورة التحرير الامريكية . . . وبالعمل الصادق بمقتضى ميثاق تصفية الاستعار » .

ولقد وضحت الثورة شروط مصر قبل بدء المفاوضات يأيام وهى: أولا: جلاء غير مشروط، ثانياً: عدم استعداد مصر لمناقشة أية منظمة للدفاع المشترك. ثالثاً: ضرورة الاحتفاظ بالمعدات العسكرية والجوية الموجودة بالقناة. رابعاً: رغبة مصر فى السلام. خامساً وإصرار مصر على حقوقها المستمدة من حق الشعوب الطبيعي فى الحرية والاستقلال والمستندة إلى ميثاق الامم المتحدة ،

وقامت المباحثات وعلى رأس الجسانب المصرى قائد الثورة جمال عبد الناصر ، وعلى رأس الجانب البريطانى سير رالف ستفنسون ، وفى أثناء هذه المباحثات ذكرت أسمساء نهرو رئيس وزارة الهند وظفرالله خان وزير خارجية الباكستان ومستر كافرى السفير الآمريكى فى مصر كساسة حاولوا التقريب بين وجهتى النظر المصرية والإنجليزية .

وذكر لنا جمال عبدالناصر فى وضوح وصراحة فى(٥/٥/٥) مو تف الجانبين فى المفاوضات ونتيجتها فيقول: « مصر طلبت أثناء المباحثات التى توقفت بسبب عنت السياسة البريطانية ما يأتى:

أولا – جلاء القوات البريطانية ويبلغ عددها . . . ثمانين ألف مقاتل ، بينها نئص معاهدة ١٩٣٦ الملغاة والتي تتمسك بها بريطانيا على ألا يزيد عدد هذه القوات على عشرة آلاف مقاتل ، ولست بصدد تعداد خرق البريطانيين لنصوص المعاهدة التي ألفتها مصر بسبب اعتبار البريطانيين إياها وثيقة كلها حقوق لم يتجاوزوها كما يقولون ، وبسبب تناقضها مع روح العصر ومع ميثاق الامم المتحدة .

ثانياً — لم نمانع في بقاء العدد الضرورى فعلا من الفنيين الآجانب الذين لا يمكن توافرهم في المصربين للقيام بالاعمال الفنية اللازمة للاحتفاظ بالقاعدة في مستوى نشاطها العادى ، على أن يكونوا تحت السيطرة المصرية، وأن يقوم هؤلاء الفنيون الآجانب بتدريب المصريين ليحلوا علهم ، في فترة محدودة من الزمر يتفق عليها ، مع مراعاة مصلحة القاعدة . على أن الحكومة البريطانية بينت لنا النوايا السيئة فهى تريد أن تستغل من مسألة الفنيين اللازمين للقاعدة وسيلة لجعل الاحتلال البريطاني غير المشروع لمصر احتلالا شرعياً وأبدياً . إنهم يوافقون على البريطاني غير المشروع لمصر احتلالا شرعياً وأبدياً . إنهم يوافقون على مبدأ السيادة الإسمية لمصر على القاعدة على أن تشرف عليها و تديرها لندن ، ثم يصرون على فرض هؤلاء الفنيين على مصر إلى الآبد ، ليسترطون أن يكونوا من العسكريين البريطانيين وأن تكون لهم السيطرة الكاملة . . .

وليعلم العــــالم أننا أول من يهمه الاحتفاظ بقاعدة قناة السويس

في مستوى عملي فعال ، بل يهمنا أكثر من غيرنا أن تعزز هذه القاعدة وتقوى حتى لا نتعرض لاحتلال أو سيطرة أخرى في المستقبل . . . ولهذا لن نقبل بأى حال من الاحوال أن تبكون هذه القاعدة وسيلة لاستمرار الاحتلال البريطاني أو إبقاء أي سيطرة لنفوذ الاحتلال ، . وكان نتيجة لذلك أن قطعت الآحاديث الرسمية وقتاً ولكن الحكومة البريطانية لم تغلق باب المفاوضات نهائياً ، بالرغم من أن جانباً من النواب المحافظين وصلعددهم إلى وأحد وأربعين هالتهم مطالبة الثورة المصرية انجلترا بالجلاء الناجز ، فأجمعوا أمرهم فيها بينهم وأعلنوا تمردهم علىخطة حكومة المحافظين ، و نادوا بغلق باب المفاوضــــــات حتى تتقدم مصر بشروط معقولة في نظرهم . لقد أعلن هؤلاء المتمردون أن انسحاب انجلترا من قناة السويس سيكون أسراً وخيم العاقبة ، وكالوا الاتهامات لمصر فقالوا : إنها أخلت باتفاقية السودان وخلفت مبدأ حرية الملاحة فىالقناة وأنها \_ أى مصر\_ قد أعلنت مراراً عدامها لانجلترا ، وتساءلوا عن المناطق التي يستطيع الجنو د الانجليز الجلاء إليها ، واقترحوا توفيراً للنفقات الباهظة التي تتحملها انجلتر اكل عام تقليل عدد القوات لا إجلاءها، فهم يرون ضرورة بقاء انجلترا في القناة مادامت في نظرهم سلامة القناة غير مضمونة ، وقال قائلهم : إنه يجب على بريطانيا الاحتفاط بقواعد ومطارات وتسهيلات كافية في مواني القناة ، وأن يكون بهـا عددكاف من البريطانيين لتشغيلها ، وأنه يجب لذلك الاحتفاظ بوحدات مقاتلة

قوتها كافية وأن تكون بريطانيا هي الحكم الوحيد في هذا الامر .

لم يأخذ تشرشل رئيس الحكومة البريطانية برأى هؤلاء النواب فهو يعترف أن من صالح بريطانيا ، عسكرياً ومالياً ، العمل على إعادة توزيع القوات الانجليزية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقية . يؤيده ذلك زعيم المعارضة كلمنت إتلى الذى صرح ، بأن مركز قناة السويس مهم كطريق دولى وبأنه لامر خطر أن تغلق القناة بإدارة الحكومة المصرية ورغبتها . . إننا لاتريد إبقاء قوات كبيرة فى مصر، ولكننا نهتم المتهاماً حيوياً بالسلم فى الشرق الاوسط كله ، وأنه من الخطر أن يؤدى انسحابنا من منطقة القناة إلى زيادة قوة إحدى دول الشرق الاوسط زيادة غير مقبولة ، .

فن مصلحة انجلترا إذن كما ترى المعارضة وكما بين وزير الخارجية إيدن السير قدماً فى المباحثات وعدم قطعها حرصاً علىالسلام فى الشرق الاوسط .

وكانت الحكومة البربطانية ترى أن واجباً على العالم الحر وخاصة الولايات المتحدة تأييد وجهة النظر الانجليزية ، على أساس أن انجلنرا في موقفها بإزاء القناة إنما هي تدافع عن مصالح العالم الحر جميعه . على أن الولايات المتحدة وإن كانت قد وافقت على إطلاق يد انجلنرا في الشرق الاوسط أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها إلا أنها أخذت ترى سوء مغبة هذه السياسة ، وأخذت ترعي مسائل الشرق الاوسط بعناية أكبر

نظراً لنمو مصالحها البترولية فى هذه المنطقة من ناحية ، ولنمو الشعور القوى العربى من ناحية أخرى ، والفشل الذى أصاب الامبريالزم الفر نسى والإنجليزى فى هذا الجزء من العالم ، ذلك الفشل الذى ربما أحى إلى نمو النشاط الشيوعى وزيادة نفوذ روسيا السياسى ، وهذا ما تفزع منه الولايات المتحدة . ولكن الولايات المتحدة كان يهمها مع ذلك أن تصل الدولتان مصر وانجلترا إلى تسوية سلية وبهذا يتحقق سلام الشرق الاوسط واستقراره .

وكانت الظروف إذر ميسرة لعودة المفاوضات من جديد ، ولكنها عادت وتعثرت مرة أخرى وتوقفت ، عا أدى برجال الثورة إلى التفكير جدياً في داتباع سياسة عدم التعاون مع انجلترا ، وكايقول عيد اللطيف البغدادى موضحاً (الاهرام ٢٧ فبراير ١٩٥٤) ، والقصد إقرار سياسة عدم التعاون مع انجلترا كخطوة أولى في كفاحنا لنيل استقلالنا ،هو أن تصبح قاعدة القنال ، بعد أن انقطع الآمل نهائياً في حل هذه القضية ... دون أى فائدة لانجلترا ... فإنها لن تجد البد العاملة اللازمة لتشغيلها أو طرق المواصلات الحديدية والبرية والبحرية والموانى اللازمة لما ، ولن تحصل على المواد التموينية اللازمة لقواتها ... أما عمو عد تنفيذ هذه السياسة في وقت السلم تنفيذاً شاملا كاملا فسيكون عمتد ما نستكل استعداداننا لحوض معركة التحرير ... ،

ولكن الظروف الدولية ومصالح الفريقين ستدعو مرة أخرى

إلى استئناف الفريقين المفاوضات ومحاولة الوصول إلى اتفاقية مرضية لكل منهُما . فن ناحية الجانب المصرى رأت الثورة أن مصلحة البلاد تقتضى تدعيم مركزها الخارجى حتى تستطيع توجيه نشاطها إلى معالجة شئون البلاد الداخلية ، ولا مفر لمصر من أصدقاء يؤيدونها في معترك السياسة الدولية . فلا تستطيع دولة في الوقت الحاضر المعيشة في عزلة سياسية أو إقتصادية ، وخاصة دولة كمصر بما لها من موقع جغرافي ممتاز تعمل حكومتها جاهدة على نشجيع دخول رؤوس الأموال الاجنبية .

وأما من ناحية الجانب الآخر فيظهر أن الولايات المتحدة الأمربكية التي يهمها استقرار الآحوال السياسية والإفتصادية والإجتماعية في الشرق الأوسط قد لعبت دوراً في إقناع انجلترا بضرورة الوصول إلى إتفاق معقول مع مصر ، فصالح الولايات المتحدة البترولية كانت من الاسباب الداعيسة إلى الإتفاق مع انجلترا في مسائل الشرق الأوسط البترولية والسياسية من ناحية وإلى التعاون مع الدول العربية التي بها منابع البترول والتي تحتل بينها مصر مركزاً عتازاً ، وإلى مكافحة النفوذ الشيوعي في الشرق الأوسط ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.

ولما كانت دول الجامعة العربية قد أعلنت تساندها مع مصر وأنها يهمها تسوية مسألة القناة تسوية مرضية لمصر ، رأت الولايات المتحدة أن ليس من مصلحتها تأييد الامبريالزم البريطاني في كل تصرفانه ، كما رأت من واجبها إقناع انجلترا بالعدول عن موقفها المتصلب بإزاء القناة .

ولعل أكبر دليل على اهتمام الولايات المتحدة بوصول الطرفين إلى انفاق تصريح مستر دلاس وزير الخارجية الأمريكية مباشرة بعد عقد الإنفاق بين مصر وانجلترا ، بأن الحكومة الأمريكية قد بذلت جهداً كبيرًا في سبيل إبرامه ، لأن حكومة أيزنهاور كانت تعد مشكلة قناة السويس من أخطر المسائل التي واجهتها ، وأن الحكومة الأمريكية قد طلبت بالفعل إلى كل من الجانبين أرب يعمل بجد وعناية لإبجاد حل للشكلة . وأضاف دلاس إلى ذلك أن هذه المشكلة كانت موضع بحث كل مؤتمر عقد بين انجلترا وأمريكا ، كما كانت موضع الإمتهام الشخصى لجيفرسون كافرىسفير أمريكا فيمصر . لقد حاولت الولايات المتحدة أن تقنع انجلترا بأن الموافقة على الجلاء ليس فيهـا فقط توطيد لدعائم السلام في الشرق الأوسط ورعاية مصالح الدولتين وإنما فيها إطلاق يد بريطانيا في استخدام قوانها الكبيرة المرابطة في القناة في جهات أخرى، إذ أن القناة قد فقدت جانباً من قيمتها الحربية والاسترانيجية بعد التقدم الكبير الذي تم في الأسلحة الذرية . ومن ناحية ثالثة سيسمح هذا الانفاق لحكومة الثورة المصرية بأن تركز اهتمامها في الأمور المتعلقة بالنهضة الاجتماعية والاقتصادية بما يؤدي إلى استقرار الأحوال في مصر وبالتالي في الشرق الأوسط .

 التى أجلستها فى كراسى الحكم ، وهناك الرغبة فى الحزب ذانه فى إدخال عناصر جديدة فى الوزارة لتدعيمها قبل مواجهة الانتخابات القادمة ، رأت وزارة المحافظين أن الاستمرار فى العناد ومقاومة مطالب مصر المشروعة لن يؤدى إلى نتيجة عملية مفيدة . فمصر الثورية قد أصبحت قوة يعتد بها واثقة بنفسها متمسكة بقضيتها . وانتهى العهد الذى كانت انجلترا تستطيع فيه التدخل فى تعيين الوزارات أو المحافظة عليها أو استخدام حزب ضد حزب آخر لمصلحتها الحاصة ، فلقد انقضى عهد الاحزاب القديمة فى مصر .

ومن ناحية ثانية كانت وزارة المحافظين مطمئنة إلى حدما إلى موقف حزب العال فلقد أبدى رجال من أمثال اتلى وانيورن بيڤان آراءهم بأنهم لن يعارضو ا فكرة الجلاء بل إنهم يؤثرون الاتفاق مع مصر بصدده . و لقد أخذ معظم حزب العال بهذا الرأى .

كذلك وجدت انجلترا فى ذلك الوقت أن الدفاع عن مركزها فى الشرق الأوسط ومصالحها البترولية يستدعى شيئاً من التقارب سع مصر والتنازل عن سياسة الامبريالزم القديمة ، فالتمسك بها ربما قوى من نفوذ روسيا ، وربما أطاح بما لانجابترا من مركز فى هذه المنطقة من العالم ، فلقد زلزل النفوذ الشيوعى مركز انجلترا فى إيران ، وكان من العوامل التى أدت إلى تأميم البترول الإيرانى ، لاسيا بعد أن نجح الشيوعيون نجاحاً مدوياً فى الصين وفى جنوب شرقى آسيا ، فنالت

سياسة الأمبريالزم الأوربي أكبر لطمة عرفتها بعــــد الحرب الكبرى الثانية.

مهدت الظروف الدولية إذن للتفاهم بين مصر وانجلترا، فكان كل ماترغب فيه حكومة الثورة هو إرضاء أمانى مصر القومية بجلاءالقوات الانجليزية عن الفناة واستكال سيادة مصر على أراضها وعدم التقييد بمواثيق للدفاع المشترك وفتح أسواق السلاح العالمية أمامها، وأما الولايات المتحدة فكان يهمها الاستقرار السياسي والاجتماعي في الشرق الأوسيط، وما ترغب فيه انجلترا هو المحافظة على مصالحها البترولية و بقاء القناة مفتوحة أمام كل السفن في وقتي السلم والحرب.

فلا عجب إذ قامت المفاوضات بين المصريين والإنجليز فى جو أكثر تفاؤلا من ذى قبل ، وكان يرأس الجانب المصرى رئيس بجلس الوزراء جال عبد الناصر ، وأما الجانب الإنجليزى فكان على رأسه سير رالف ستيفنسون السفير البريطانى وظهرت أول بادرة علنية لاستعداد انجائرا لمقابلة مطالب مصرحين بين ونستون تشرشل رئيس الوزارة البريطانية فى ١٤ يولية فى لجنة الجيش التابعة لحزب المحافظين بأن الوقت قد حان لكى تسحب بريطانيا قواتها من منطقة قناة السويس معلناً بأن تغير الظروف بعد أن أمكن صنع الفنابل الهيدروجينية هو الذى يملى مثل هذه السياسة . ولم يعر اكتراثا كبيراً لاحتجاج بعض النواب المعارضين بأن انسحاب انجلترا من القناة قديسة تبع نقدان كرامتها فى الشرق الأوسط بأن انسحاب انجلترا من القناة قديسة تبع نقدان كرامتها فى الشرق الأوسط

أو لتقريرهم النصويت ضد أى انفاق تعقده حكومته مع مصر يكون من شأنه جلاء كل القوات الإنجليزية عن القناة .

وكانت جلسة البرلمان الإنجليزي في ١٤ يوليو موضحة لموقف الحكومة البريطانية وحزب العال من حيث مسألة الجلاء ، فتشر شل ببين للمجلس في غير مواربة ولا غموض استثناف المفاوضات معمصر للوصول إلى نسوية لهذا الموضوع. ولمح للدور الذي قامت به الولايات المتحدة في هذا الموضوع . فقال . إنه أصبح يرى أن للو لايات المتحدة مصالح استراتيجية في مصر وفي قنــاة السويس باعتبارها بجرى مائياً دولياً ، وأنه أصبح يرى ألا تختص بريطانيا وحدها بتحمل المسئو اية فيما يتعلق بهاتين النقطتين ، وتكلم عن و اهتهام الو لايات المتحدة بهدده المنطقة وخاصة بعد التوسع في الجناح الجنوبي لحلف الاطلنطي ، وهو التوسع الذي جعل هذا الجناح بمتد إلى تركيا ، ، فلم تعدانجلتر ا إذن ترى لزاماً عليها وحدما الدفاع عن مصالح العالم الحر فى هذه المنطقة ! ثم ذكر السبب الذي دعا إلى تغيير رأيه القديم بأن والأحمية الاستراتيجية لمصر وقناة السويس قد تضاءلت كثيراً بعد الكشوف الحديثة في ميدان الذرة . . .

ولا تخلو مناقشات بجلس العموم البريطانى من طرافة ، ولذا لا بأس من الإشارة إليها هنا . فلقد لاحظ النائب ووترهاوس من المحافظين أنه واجب على انجلترا أن تستعمل شيئاً من الحزم فى إقناع مصر بضرورة بقاء قوة انجليزية فى القناة وذلك نظير قيام انجلترا بمساعدة مصر فى الناحية المالية ، وعلى استغلال موارد البلاد الطبيعية ، فهو بذلك يناوى. فكرة الجلاء التام .

وأما النائب العالى بلنجر فلقد رأى أن منطقة الشرق الأوسط لم تعد لها قيمتها الاستراتيجية التي كانت لهما سنة ١٩٣٦ . وأنه إذا كانت الولايات المتحدة قد أبدت رغبتها في الاشتراك في ضمان سلامة الشرق الأوسط. فلا غبار على انجلترا إذا انسحبت من قناة السويس بعد أن ظلت وحدها تتحمل مسئو لية الدفاع عن هذه المنطقة.

وقال تشارلس موترانكليف وهو منالنواب المحافظين ، (ويظهر أنه كان على علم بما تنوى انجلترا عمله . وكلف بإعداد الآذهان في انجلترا للاتفاقية المقبلة ) . إن مهمة القوات البريطانية الآن هى المحافظة على نفسها ، وإنه يفضل الوصول إلى اتفاق مع مصر ينص على صيانة بعض معدات قاعدة قناة السويس وعلى حق العودة إليها بشروط خاصة .

وأما النائبان المحافظان أمرى وآشتون ، فلقمد نعيا على الحكومة الإنجليزية التفكير فى الجلاء ، لأن الانسحاب سيوهم فى نظرهما العالم العربى بأن بريطانيا قد ولت الادبار أمام الضغط والإرهاب المصرى ، وأنه ينبغى على انجلنرا الدفاع عن مصالحها الإفريقية ، وإلا نشأ فى هذه المنطقة فراغ لا تستطيع غير الشيوعية ملئه .

وأما النائبة العالية برباراكاسل. فلقد أبانت بصراحة عن السر في

تحول تشرشل عن رأيه القديم ، فكما قالت إن السر هو ضغط الو لا ياد المتحدة ، وعلى أى حال كان رأى المعارضة أرب تستمر الحكد ، في محاولتها لتسوية مسألة مصر .

واختتم سلوين لويد المناقشة بالإشارة إلى الحالة السيئة في القناة وأن الحكومة البريطانية قد تشاورت معدول الكومنولث، وأنه مرغير المفيد لانجلنرا أن تحتفظ بقوات معادية في بلاد لا تريدها. وقاا إنه لتلك الاسباب مجتمعة وافقت انجلنرا على مقترحات معقولة.

ولقد وضحت رغبة انجلترا في التفاهم مع مصر بوصول مسترا نطورا هيد وزير الحربية البريطانية إلى مصر. فلقد حمل إلى القاهرة نتائج در استجلس الوزراء البريطانى لتطورات الموقف والمباحثات. واستطالفريقان أخيراً الوصول إلى اتفاق، وفي ليلة ٢٩ يوليو أذاع الرئيس جمال عبد الناصر الكلمة الناريخية الآتية على الشعب المصرى «أيرالمواطنون. إننا نعيش الآن لحظة بجيدة في تاريخ وطننا، إننا نقف الآز على عتبة مرحلة حاسمة من مراحل كفاح شعبنا. لقد وضع المدف الآكبر من أهداف الثورة منذ هذه اللحظة موضع التنفيذ الفعلى ، فقد و قعنا الآن بالآحرف الآولى اتفاقاً ينهى الاحتلال و بنظم عملية جلاء القوات البريطانية عن أرض مصر الخالدة ، وهذه هي الخطوط الرئيسية للاتفاق البريطانية عن أرض مصر الخالدة ، وهذه هي الخطوط الرئيسية للاتفاق قيام الملاقات المصرية الانجليزية على أساس جديد من التفاهم المتبا دل

والصداقة الوطيدة ، ومع مراعاة النزامانها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة قد أصبح من الضرورى الآن إعداد مشروع اتفاق خاص بقاعدة قناة السويس على النحو التالى .

٢ - يسرى الاتفاق حتى نهاية سبع سنوات من تاريخ توقيعه .
 و تتشاور الحكومتان خلال الاثنى عشر شهرا الانخيرة من هذه المدة
 لاتخاذ ما قد يلزم من تدابير عند انتهاء الاتفاق .

٣ - تبق بعض أجزاء قاعدة قناة السويس الحالية في حالة صالحة ،
 و فق الحاجات المبينة في ملحق رقم (١) ، وتكون معدة للاستخدام
 مباشرة و فق الفقرة التالية .

٤ — (1) فى حالة حدوث هجوم مسلح من دولة أجنبية على مصر، أو على أى بلد عربى، يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية، أو على تركيا، تقدم مصر للملكة المتحدة من النسهيلات ماقد يكون لازماً لتهيئة القاعدة للحرب وإدارتها إدارة فعالة. وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانى المصرية فى حدود الضرورة القصوى للأغراض السالغة الذكر.

(ت) في حالة قيام تهديد بهجوم على أى بلد من البلاد السالفة الذكر يجرى النشاور فوراً بين حكومة المملكة المتحدة والحكومة المصرية .

ه ــ بكون تنظيم القاعدة وفقاً للملحق رقم (١) المرافق .

٣ ـ تمنح الحكومة المصربة لحكومة المملكة المتحدة حقائقل أية

مهمات بريطانية من القاعدة أو إليها حسب تقديرها بحيث لا تزيد هذه المهمات على القدر الذي سيتم الانفاق عليه إلا بموافقة الحكومة المصرية.

٧ ــ يتم جلاء جميع قوات جلالة الملكة جلاء تاماً عن الاراضى المصرية فى مدة لاتزيد على عشرين شهراً من تاريخ توقيع هذا الانفاق، وفقاً للجدول الذى يتفق عليه فى أقرب وقت وتقدم الحكومة المصرية جميع التسهيلات اللازمة لهذا الغرض لنقل الجنود والمعدات.

۸ ــ يقرر هذا الاتفاق أن قناة السويس البحرية ، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من مصر ، هي طريق مائي له أهمية دولية من النواحي الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية ، ويمبر عن تصميم كل من الطرفين على احترام انفاق سنة ١٨٨٨ الذي يكفل حرية الملاحة في القناة .

ه ـ تقدم الحكومة المصرية النسهيلات الخاصة بالطيران والنزول
 والصيانة للطائرات التي يتم الإخطار عنها وتكون تابعة لسلاح الطيران
 الملكى ، وتمنح الحكومة المصرية شرط الدولة الأكثر رعاية للطائرات
 المسموح بها .

• ١٠ تبحث المسائل التفصيلية الباقية عند صياغة الاتفاق ومن بينها تخزين البترول والتدابير المالية الضرورية وغير ذلك من المسائل التفصيلية التى تهم كلا مرب الجانبين وتسوى هذه المسائل بالاتفاق الودى فى مفاوضات تبدأ فوراً.

ملحق رقم (١) تنظيم القاعدة:

1 - تمنح الحكومة المصرية حكومة صاحبة الجلالة الملكة حق إبقاء بعض المنشآت التي سيتفق عليها ، وإدارتها للأغراض المعتادة ، فإذا رغبت حكومة صاحبة الجلالة في أي وقت ألا يحتفظ بجميع هذه المنشآت ، فإنها تبحث مع الحكومة المصرية كيفية تصفية المنشآت التي المتعد بحاجة إليها ، ويتعين الحصول على موافقة الحكومة المصرية لإقامة منشآت جديدة .

٢ - تأخذ الحكومة المصرية على عانقها عقب جلاء قوات صاحبة الجلالة مسئولية تأمين القاعدة وجميع المعدات الموجودة فيها أو التي تكون في طريقها في الأراضي المصرية من القاعدة أو إليها.

٣ ــ تعقد حكومة جلالة الملكة عقوداً مع شركة أو أكثر من الشركات التجارية البريطانية أو المصرية لحفظ المنشآت المشار إليها فى الفقرة (١) وإدارتها وكذلك صيانة المخازن الموجودة داخل تلك المنشآت ، ولهذه الشركات التجارية أن تستخدم فنيين وموظفين من البريطانيين والمصربين المدنيين على ألا يزيد عدد الفنيين البريطانيين الذين تستخدمهم تلك الشركات النجارية على العدد الذي سيتفق عليه فى المفاوضات التفصيلية ، ولهذه الشركات التجارية أيضاً أن تستخدم ما يلزمها من العهال الفنيين .

ع ــ تقدم الحكومة المصرية المعونة الكاملة للشركات التجارية

المشار إليهـا فى الفقرة (٣) لتمكينها من القيام بمهامها وتعيين الجهة الني تستطيع الشركات الرجوع إليها للتعاون معها على أداء واجباتها .

ه ـ تحافظ الحكومة المصرية على المنشآت والمنافع العـامة والمواصلات والكبارى وأنابيب البترول وأرصفة الموانى وغيرها مما قد يسلم إليها بمقتضى الانفاق بين الحكومتين وتمنح الشركات المشار إليها فى الفقرة (٣) النسهيلات اللازمة للقيام بأعمالها .

٣ - تمنح الحكومة المصرية لحكومة صاحبة الجلالة ما يلزم من تسهيلات للتفتيش على المنشآت المشار إليها فى الفقرة (١) والاعمال الجارية فيها ، ولتسهيل هذه المهمة يلحق بسفارة جلالة الملكة بالقاهرة ما يلزم من موظفين على أن يتفق بين الحكومتين على الحد الافصى لمدد هؤلاء الموظفين .

وبذلك انتهى احتلال دام اثنين وسبعين عاماً واستطاع رئيس الوزراء أن يعلن المصريين بأن هذه الاتفاقية جاءت لآن «مصر تحققت فيها العزة القومية ، ولآن شعب مصر ظهر قوياً متحداً متهاسكا مصمماً على أن ينال حقوقه كاملة ، . وفى خطابه فى ٢٩ يوليو يقول : « إن اتفاقنا صريح واضح فلاول مرة فى تاريخ هذا الوطن الآبى يتقرر خروج آخر جندى انجليزى من بلادنا ، وفى ٢١ أغسطس عادجمال عبد الناصر فى خطاب تاريخي إلى الانفاقية وتفسيرها والجهود التي بذلتها الثورة فى سبيل تحرير البلاد . . . وإلى ما حققته الثورة من « الجلاء الكامل » .

و , عدم الارتباط بأى نوع من التحالف أو الدفاع المشترك ، و من أن قاعدة القناة أصبحت , مصرية وسيشرف عليها الجيش المصرى وستكون تحت قيادة القائد العام ، وستحتلها القوات المصرية ، .

لقد شاهدت سنة ۱۸۸۲ دخول الجنود الانجليز القناة ونزولهم في أرضها ، وشاهد صيف سنة ۱۹۵۶ بدء رحيلهم عنها . ولمل قيمة هذه الاتفاقية بالنسبة لمصر تظهر في اعتراف وزير الحربية البريطانية نفسه في بجلس العموم البريطاني ، بأن هذه الاتفاقية لا تتمشى كثيراً مع ماكان لبريطانيا من اسم ومركز وأنه لعاذر لكل من يعارضها ، كما تظهر في إعلان مستر أتلي رئيس المعارضة بأن شروط هذه الانفاقية بالنسبة لانجلترا هي أسو أشروط للجلاء ،

لقد كان الرأى العام فى انجلترا منقسها فى البرلمان الإنجليزى بإزاء هذه الانفاقية . فلقد كان حزب العال بالرغم من قلقه بالنسبة لإسرائيل محبذاً بصفة عامة لها . ولو أن أغلبيته امتنعت عن التصويت عليها . وأما فريق الحكومة من حزب المحافظين فلقد انقسم فريقين أغلبية تؤيد الحكومة وأقلية لا زالت متمسكة بفكرة الإمبراطورية القديمة وعدم التنازل عن أى حق من حقوقها واستخدام سياسة الحزم والثبات بدلا من سياسة التنازل والانسحاب . فني نظرها أن الانسحاب معناه الاستسلام والانهزام وأن ذلك الانسحاب سيؤثر في مركز انجلترا وسممتها في العالم وأن العواقب ستكون في المستقبل وخيمة .

وغير عن رأى الحكومة البريطانية وزير الحربية هيب ورثيه بجلس الوزراء سير ونستون تشرشل . كان دفاع الحكومة البريطا عن الانفاقية قائمًا على أسس استراتيجية أملتها الظروف العالمية الحاض وأقرها رجال الحرب والسياسة متفقين . وهذه الأسس هي كما قال و ز الحربية: أولا مجيء القنبلة الهيدروجينية وبعضالاً سلحة الذرية الفتا الآخرى . ولما كانت انجلنرا تتوقع أن تستخدم هذه الأسلحة وة الحرب فني هذه الحالة تصبح مقدرة انجلترا تجنيد وتدريب وإرس قوات إلى الخارج محدودة . وكذلك ستكون المحافظة على هذه القو ا أشق وأصعب . واحتمال استخدام قوات كبيرة في الشرق الأوسط وقت الحرب في المستقبل أمر غير مؤكد . وثانياً دخو ل تركيا في حا الأطلنطي والتقـــدم الكبير الذي أحرزته في النسلح على يد أمر وحرصها بل وتصميمها على الدفاع عن أراضيها . كل هذا سيسهل م انجلترا في تأييدها ومساعدتها ، ويبعد مصر عن منطقة الخطر ويكه من الأصلح على ذلك إنشاء قاعدة قريبة مر. \_ تركيا . وكذلك سن كثيراً قيمة قاعدة القناة لانجلترا إذا كانت معادية لها . فما تحتاج ِ انجلترا فىالوقت الحاضر والمستقبل هو أن تـكون مصر مسالمة لانج متعاونة معها . فهذا من شأنه تقوية مركز انجلترا في الشرق الأوسط . وُثَالثًا ــ انجلترا الآن قد بعثرت قواتها في منطقة كبيرة وليس صالحها وليس لديها الاحتياطي الكافي ، فانجلترا مفيد لها لم شعث قو المتفرقة فى كل مكان . وعلى هذا الأساس فن صالح انجلترا إيجاد قاعدة أصغر والاتفاق مع مصر والشعب المصرى .

وبين وزير الحربية البريطانية أن من صالح انجلترا كذلك استخدام مدنيين فنين في أمر صيانة القاعدة . ولكنه مع ذلك يعترف أن اسم انجلترا وسمعتها يقتضيان غير ذلك الترتيب . ولكن الظروف الحاضرة تملى ذلك . وذكر أن رأى الكولونيل واترهاوس هو أن نقول لمصر وسنظل في القناة بعشرة آلاف أو خمسة عشر ألف جندى إلى أن نتفق على معاهدة جديدة ملائمة . ولكن رأى وزير الحربية البريطانية أن ذلك ليس بذى عناء لانجلترا بحال من الاحوال إذ أن رجال الحرب لم يوافقوا على تلك الفكرة ، إذ معنى رأى واترهاوس تركيز قوات بريطانيا في فايد . وهذا يقتضى المحافظة على خطوط مواصلات طويلة وطلب وزير الحربية من أعضاء المجلس أن يحكوا عقولهم لاعواطفهم وأنه يقدر الاسباب والعواطف التي تجعل بعض أعضاء المجلس يرفضون سياسة الحكومة .

وأما زعيم المعارضة كلمنت اتلى فلقد عبر عن رأى أغلبية حزب العبال حين قال ، وكانت لهجته منهكة لاذعة : إنه لايظن أن الفارق بين القنبلة الهيدروجينية والقنبلة الذرية يبرر تصرف الحكومة هــــذا ، ونساءل هل قبرص غير معرضة للقنبلة الهيدروجينية ، وذكر أنه آن الوقت لحكومة المحافظين أن ترى صحة وجهة نظر حكومة العال ،

وعرض بالموقف السابق الذي وقفه تشرشل حين انتقد حكومة العالم في هذا الموضوع وذكر أن التأخر في الموافقة على الجلاء سبب لانجلتد خسارة جسيمة في الأموال والأرواح ، كما سبب لهما من القلة مالامبرر له . ثم شرح موقف حكومة العال فقال: إن رأى حكوم العال كان اعتبار القناة شريان الأمبراطورية بينها نظرت إليه الحكوم الحاضرة كجرد مسألة متصلة بهجوم يقع على دول معينة ، ثم أبدى عجبه الحاضرة كجرد مسألة إسرائيل في معالجة ذلك الموضوع ، وذكر أن القلة يعم الآن هذه البلاد ، أى اسرائيل . وذكر أتلى أنه لا يظن أن تستخد الفنبلة الهيدروجينية في الحرب في الشرق الأوسط ، وقال بضرور وجود فرق من الجنود في هذه المنطقة .

ولكنه سجل أن المعارضة توافق تماماً على سحب الجنود البريطانير من مصر ، وأنه قد بين تكراراً أنه لا قيمة لوجود قوات انجليز. في مصر المعادية ، ولكنه لايعتبر قبرص قاعدة مناسبة ، وأن لانجلتز واجبات نحو البلاد العربية وتركيا وإسرائيل ومصر . وبين أنه يوج الآن فراغ في الشرق الاوسط وأن حكومة العبال كانت تريد إنشاء قو دولية للدفاع عن السلام في هذه المنطقة ، ولكنه لايوجد الآن في هذ المنطقة شيء فكل ما نعمله انجلترا في الوقت الحاضر هو أن تلتجيء إلى التحالف البلقاني المكون من يوغوسلافيا واليونان وتركيا . وقا إنه لايعتبر أن انجلترا بعملها هذا تقوم بواجبها . وأعلن سخريته عم

يصدقون كلام رئيس الوزراء عن المسائل الاسترانيجية وقال إن شروط الجلاء هذه هي أسوأ شروط عرفها ، فستر تشر شل كايقول أتلي يعرف أنه كان ممكنا الحصول على شروط أحسن في سنة ١٩٥٧ إذا كان قد وقف أمام الرجميين من أنصاره من أصحاب المقاعد الحلفية وأعلن أن الحكومة بابرامها هذه الانفاقية لم تقم بعمل عظيم وليس لها فضل كبير .

ويهم هنا كلام المعارضة من حزب المحافظين الذين يتزعمهم الكولونيل وانرهاوس، أعلن وانرهاوس أنه يتكلم في حزن وأسف، ثم انطلق إلى تهكم على إرسال وزير الحربية البريطانية إلى مصر وعلى التعليمات الني يكون قد صحبها معه وذكر أن كل ماكانت تهتم به الحكومة هو إمضاء الاتفاقية مهماكانت شروطها.

وتكلم عن الاتفاقية كورقة هي كل ماجنته انجلترا من بجهود ونصب مدة ثمانين عاماً. وقال إن المسألة لم تكن بيماً ، وإنما جاءت منحة وتنازلا ، وأن تصرف الحكومة لم يكن تصرفاً حكيا ولا محوداً , فما علينا الآن ألا ننسحب بسرعة ونسلم منشآتنا ، لقد دفعنا الحساب وسلمنا ماقيمته . . ه مليون جنيه للمصريين لكي يستعملوها كما يشاؤون ، وربما استعملوها ضد إسرائيل ، . أعلن واتر هاوس أن هذه المعاهدة صفقة خاسرة لانجلترا وقال , لقد نعى المحافظون على العال تسليم عبادان ، وهانحن أو لا ، نسلم قناة السويس ، ثم بين التناقض في القول بأنه إذا كانت

القنبلة الهيدروجينية لها مثل ذلك الخطر والآثر الذي تذكره الحكومة ؛ فلهاذا تتمسك بحق العودة ؟ وأعلن أن هذا ليس سبباً حقيقياً . . والسبب الحقيق أننا أصبحنا متعبين من تحمل مسئو لياتنا ، فنحن نفقد الآن الإرادة للحكم والسيطرة ، وأن الولايات المتحدة هي التي تدفع انجلترا إلى ذلك ، فالولايات المتحدة لانضمر حباً للأمبراطورية البريطانية . وأما ما قيل من أن الطرفين اتفقا على السير وفق شروط مماهدة سنة ١٨٨٨ فهذا مضحك ، لأن مصر كا قال - قد خرقت هذه المعاهدة باستمرار في السنوات الاربع الاخيرة ، واختتم كلامه بأن للأمبراطورية مهمة لابد من تأديتها وأن نسيانها أو إهمالها سيخلق لانجلترا البؤس والشقاء وقال إن بربطانيا في قبرص ستحفر بيديها قبر عظمتها .

وكان الذى اختنم جلسة بجلس العموم وزير الخارجية أنطونى إيدن فذكر أنه بعد أن أصغى إلى المناقشة لم يجد حلا عملياً واحداً يمكن إحلاله على الاتفاقية وأن مستر اتلى كان قاسياً في ملاحظاته ، وبين أن مستر اتلى نفسه لم يستطع الاتفاق مع مصر ، وإنما وصلت قوات الاحتلال فى القناة إلى . لم ألف فى عهده . هذا كل ما استطاعه زعيم المعارضة حين كان فى الحكم ، وأنكر إيدن وجود فراغ فى الشرق الأوسط فتركيا عنصر مهم من عناصر الدفاع فى هذه المنطقة ، وأعلن أن الحكومة لاتريد إنشاء قاعدة فى قبرص فهى غير كافية فى نظره ، وأعلن أن القاعدة فى وقت الحرب إذا اعتدى على تركيا موجودة فى مصر . وقال فى وقت الحرب إذا اعتدى على تركيا موجودة فى مصر . وقال

إن بريطانيا ستنشى مع ذلك قواعد أمامية في منطقة الشرق الأوسط وأنه باتفاقية الجلاء ستكون قادرة على توزيع قواتها وتسهيل حركات جنودها وأن القوات الموجودة الآن في القناة سترجع إلى انجلنرا لتكون احتياطياً مهماً وختم كلامه بأن الحكومة مهتمة بإصلاح علاقاتها مع مصر لآن هذا من شأنه إصلاح الأحوال في الشرق الأوسط وقال إن استراليا رحبت بهذه الاتفاقية ، وأن على مصر الآن يتوقف نجاحها النهاتي . .

وأما فى مجلس اللوردات فبالرغم من أن كيلرن وهانكى حملا حلة شعواء على هذه الاتفاقية إلا أن مجلس اللوردات أبدى بصفة عامة ارتياحه لهمسا وأكد لورد سولسبرى الناطق باسم الحكومة فى هذا المجلس ضرورة التفاهم معالو لا يات المتحدة والتعاون الوئيق معها فى كل أجزاء العالم .

وعلى أى حال فنى مجلس العموم الذى دارت فيه المناقشة الحقيقية تحدى ٢٦ نائباً من المحافظين الحكومة وتركوها تحت رحمة حزب العال ولولا امتناع حزب العال عن التصويت ضد الاتفاقية لسقطت الحكومة. لقد نالت الحكومة ٢٥٧ صوتاً منهم ستة أصوات من العال تحدوا أمراتلى بالامتناع عن التصويت . . ولقد استمرت مناقشة ذلك الموضوع في مجلس العموم خس ساعات .

و لئن دلت المناقشة التي جرت في ذلك المجلس على شيء فهي تدل

دلالة واضحة على أن الكسب كار حقيقة فى جانب مصر وجانب الثورة المصربة.

\* \* \*

وأما الصحف البريطانية فكان بعضها معندلا فى نقد شروط الاتفاقية ، إذ ربما كانت و الديلى أكسبريس ، أعنف صحيفة هاجمت الاتفاقية ، إذ ذكرت أن وزارة المحافظين قد قامت بأكبر استسلام عرفته انجلتزا منذ أن دبر الاشتراكيون ومو نتباتن مغادرة الهند . وشاركتها فى هذه النغمة والنيوز كرونيكل ، فلقد نشرت تحت عنوان و السويس عرق وبكاء ، مقالة ذكرت فيها أن الحكومة البريطانية قضت فى البرلمان ليلة أمس أظلم أيام حياتها . إذ كانت تتلتى من جانب نقسد العال اللاذع وسخريتهم ، ومن جانب آخر لوم النواب المحافظين . وضر بت صحيفة و الديلى هرالد ، على نفس ذلك الوتر فقالت إن تشرشل قضى ليلة أمس أسود الليالى فى حياته السياسية .

ولكنه بصفة عامة فالرأى العام الإنجليزى ـ كما مثلته الصحافة ـ كان مرتاحاً إلى الانفساق مع مصر ، وبذلك انتهت مشكلة ضايقت الرأى الحر الإنجليزى مدة طويلة .

وتستعرض صحيفة المانشستر جارديان الاسبوعية شروط المعاهدة شرطاً شرطاً وبينت السهولة التي تم التفاه بها تلك المرة وقالت إن هـذه الاتفاقية ستعمل على تخفيف حدة التوتر في الشرق الاوسط وفي البلاد

العربية . وترى أنه لم يكن من المعقول أن تعطى لانجلترا ، كارت بلانش ، لتزيد فى حجم القاعدة فى أى وقت وكما نشاء .

وأما فى الخارج فلقد هنأت الولايات المتحدة مصر رسمياً بإمضاء هذه الاتفاقية : وإن هذا الاتفاق كما يقول كافرى السفير الأمريكى فى كتابه إلى رئيس الوزارة المصرية سيكون أساساً لتعاون أقوى حتى من الاتفاق الحالى بين بلادنا بالنسبة للمشكلات التى تؤثر فى الشرق الأوسط فإن الاتفاق بيزيد فى النهاية الاستقرار والقوة الدفاعية لهذه المنطقة ، ولقد وجدت الولايات المتحدة فى هذه الاتفاقية نجاحاً كبيراً لسياستها بصفة خاصة وسياسة العالم الديموقراطى بصفة عامة ، وفعلا لقد اغتبط أصدقاء الولايات المتحدة بهذه الاتفاقية من أمثال تركيا وفرنسا والباكستان وعدوها خطوة كبيرة فى سبيل استقرار الامور فى الشرق والباكستان وعدوها خطوة كبيرة فى سبيل استقرار الامور فى الشرق والباكستان وعدوها خطوة كبيرة فى سبيل استقرار الامور فى الشرق

ولقد كان أول نتيجة لحمده الاتفاقية بالنسبة للملاقات المصرية الإنجليزية أن رفعت الحكومة البريطانية الحظر على تصدير الاسلحة إلى مصر وكان من الطبيعي أن يكون لذلك رنة فزع في إسرائيل.

## ١١ – إنجلترا وتأميم مصر لشركة القناة

بعد أن تحررت مصر التي تجرى القناة فى أرضها من الإحتلال الإنجليزى بمعاهدة ١٩٥٤ رأت مصر أن تلعب دورها السياسي فى العالم كدولة مستقلة ذات مركز جغرافى واسترانيجي بمتاز وأن تحتل مكانتها الممتازة بين دول الشرق الاوسط لتفوقها من حيث الثروة ومن حيث عدد السكان والحضارة.

ورأت حكومة الثورة أرب تشق مصر لنفسها طريقاً وسطاً بين المسكرين الغربي والشرق، فهى قد رفضت الارتباط بالاحلاف المسكرية ماعدا الحلف العربي في حدود الجامعة العربية، وهى قد رفضت المعونة العسكرية والاقتصادية طالما ارتبطت هذه المعونة بذيول أو بخيوط تقيد من حرية مصر السياسية أو تعوقها عن النصرف في الميدان الدولى وفق مصالحها الخاصة ومصالح الشعوب العربية.

ووجدت مصر الني طالما قاست من الاستعار والا مبريالزم الخرب ، أن تأخذ بناصر الشعوب العربية والإسلامية التي لا تزال تأن تحت عب النسلط الاوربي ، ولم تكن مصر وحدها في هذا التفكير فكثير من الامم الاسيوية والإفريقية الناشئة كانت تشاطر مصر رأيها . فدول الجامعة العربية والهند وأندونيسيا قد وقفت صامدة أمام سيطرة الامبريالزم . لقد أصبحت سياسة مصر الخارجية إلى حد كبير نصرة الحرية ، ولم تكن حكومة الثورة بناسية أن الغرب هو الذي أرسى إلى حد

كبر قواعد إسرائيل فى فلسطين ومدها بالمعونة الاقتصادية والحربية حتى جاء وقت فاقت فيه إسرائيل أوقالت إنها تفوقت من الناحية الحربية على كل دول الجامعة العربية مجتمعة .

فكان على مصر إذن أول مانعمل أن تأخذ حذرها من ناحية الخطر المحدق بحدودها الشرقية وبسوريا وبشرق الأردن ، وأن تكون على أهبة الاستعداد لمقابلة كل خطر يهددها أويهدد الشعوب العربية من قبل إسرائيل ، فكان عليها أن تقوى نفسها من الناحية الحربية ، فاولت الانصال بالغرب ، ولكن الغرب ظل متقاعساً لا يعطف على أمانى مصر إذ كان يهمه قبل كل شيء ما سماه توازن القوى في شرقي البحر المتوسط بين إسرائيل والدول العربية ، ذلك التوازن الذي قيل أن اتفاقية ٢٥ مايو سنة ١٩٥٠ أقامته ، هذه الاتفاقية الى عقدت بين انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة اهتامها الكبير والولايات المتحدة اهتامها الكبير بالمحافظة على السلام والاستقرار ومعارضتها لاستخدام القوة والمنسا بق بالمحافظة على السلام والاستقرار ومعارضتها لاستخدام القوة والمنسا بق الغرب بشروط معقولة تقرها هي وتقبلها .

وكان لا مفر لمصر من الالتجاء إلى الجانب الشرقى للحصول على السلاح، ووافق الجانب الشرقى، وكانت صفقة الاسلحة المعروفة من تشيكوسلو فاكيا، هذه الصفقة التي أثارت مخاوف إسرائيل والصهيونية والغرب. لقد رأت الدول الغربية في هذه الصفقة، بل لقد ادعت أنهاترى

فيها خطراً كبيراً على السلام العالمي وعلى تو ازن القوى في الشرق الأوسط، فتقدم النفوذ الروسى في هذه المنطقة معناه في نظر الغرب تخط للحاجز الذي كان يظن أن حلف بغداد قد أقامه ، ومعناه عودة إلى الحرب الباردة .

وإزاء ذلك الموقف الجديد لم يقف الغرب موقفاً ثابتاً واضحاً ، بل تقاذفته تيارات مختلفة : الحتوف على إسرائيل من ناحية ، الدعاية الصهيونية القوية التي استغلت هذه المسألة استغلالا واضحاً ، ترضى الشموب العربية التي تمتلك منابع بترول الشرق الأوسط الغنية ، ذلك البترول الذي لا يستطيع غرب أوربا الاستغناء عنه وخاصة منظمة الأطلنطي ، ذلك البترول الذي زاد استخراجه فيابين سنتي ١٩٥٠ ، ١٩٥٤ من من ١٩٥٠ ، ١٩٣٠ من ، وخشية نمو النفوذ الروسي في هذه المنطقة ـــ ثم تراءى الغرب ضرورة العمل على وقف النفوذ الشيوعي في شرق البحر المتوسط بأن وعد مصر بمعاونتها في بناء السد العالى لسكي قستطيع بناء اقتصادها القوى والمحافظة على استقرارها الاجتماعي .

ولكن الغرب لم يرقه الدور الذي أخذت مصر تلعبه في السياسة الدولية ، فلقد تعو"د أن يرى مصرعاملا سلبياً لا إيجابياً في ذلك الميدان، تعو"د الغرب أن يرى مصر تدور في عجلة السياسة البريطانية من ناحية السياسة ومن ناحية الاقتصاد طوال القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين . لم ترق الغرب السياسة التجارية والاقتصادية المستقلة التي استنتها مصركا ساءه تعاملها الافتصادي مع الدول الشيوعية . لم يعجب الغرب الدور الذي لعبته مصر في مؤتمر باندونج ، وهاله اعترافها يعجب الغرب الدور الذي لعبته مصر في مؤتمر باندونج ، وهاله اعترافها

بالصين الشيوعية وأذهله الدور الذى قام به رئيس جمهورية مصر فى مؤتمر بريونى بيوغوسلافيا .

فصر قد أخذت تنحو نحو آ مستقلا فى سياستها لا تتعلق بأذيال الغرب، بل فى الواقع تقاوم سياسة الغرب الاستعارية والفكرة التي تقول بسيطرة دولة على أخرى، وتنتقد بلوتعارض فكرة التكتلات الدولية، فلقد نادى رئيس جمهورية مصر جال عبد الناصر فى مؤتمر بريونى (يوليو ١٩٥٦) علانية بهذه الآراء، نادى بحل مشكلة فلسطين على الأساس الذى قرره مؤتمر باندونج، بل وأعلن رسميا عطف مصر على حركة الجزائر الاستقلالية، وطالب بحل المشكلات الدولية عن طريق المفاوضة والعدالة، وارتفع صوته بضرورة قبول الصيبين الشيوعية عضواً فى هيئة الأمم المتحدة.

غصبت اذلك الموقف الدوائر السياسية فى الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا، ورأت فى سياسة مصر الجديدة خطراً كبيراً على مصالحها. لقدساء انجلترا بصفة خاصة أن ترى نمو مركز مصر فى الشرق الأوسط، واعتقدت أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على إضعاف النفوذ الإنجليزى فى هذه المنطقة، فتحالف مصر مع الجمهورية السورية ومع المملكة السعودية التى ساءت علافتها بانجلترا بعض الشىء حول الاختلاف على واحة البريمى، مثل هذا التحالف لم يكن مثيراً لاطمئنان انجلترا، ثم مناوأة مصر الحلف بغداد الذى تؤيده انجلترا والى اشتركت عضواً عاملا فيه، ومساعى الحلف بغداد الذى تؤيده انجلترا والى اشتركت عضواً عاملا فيه، ومساعى

مصر السياسية فى شرق الأردن، هذه المساعى التى انتهت بطرد جون باجوت جلوب المستشار العسكرى الملك حسين فى أوائل شهر مارس باجوت جلوب المستشار العسكرى الملك حسين فى أوائل شهر مارس و مدمة عنيفة ، لسياستها الخارجية فى الشرق الأوسط، كذلك كانت الحكومة البريطانية على يقين أن موقف مصر هو الذى أدى بشرق الأردن إلى رفض الإنضام إلى حلف بغداد. وأن نفوذ مصر أصبح ينافس نفوذ انجلنرا فى كل البلاد العربية بل ويناوتها .

وأما فرنسا فلقد أفزعها ارتباط اسم مصربالحركة القومية الجزائرية وبالحركات القومية فى شمالىأفريقية ويالاختفاءالتدريجى للإمبراطورية الفرنسية .

رأى الغرب لذلك أن يسحب عونه لمصر، وقررت الولايات المتحدة وتبعتها انجلترا سحب العروض لتمويل السد العالى ، كما يدعى البيان الامريكى ، على أساس أن مشروع السد العالى بؤثر فى حقوق بلاد أخرى تشارك فى مياه النيل ومنها السودان وأثيوبيا وأوغندا ، وعلى أساس الشك فى قدرة مصر على تركيز مواردها الافتصادية فى هذا البرنامج الانشائى الصنح .

ورأى جال عبد الناصر رئيس الجمهورية المصرية أن يجيب على هذه الخطوة التى قصد بها جرح كبرياء الحكومة المصرية وإثارة الشكوك في سياستها الإقتصادية وحرمان البلاد من أهم مشروعاتها الحيوية ، وذلك

بأن أصدر قانون ( ٢٨٥ لسنة ١٩٥٦ ) بتأميم شركة قنداة السويس حتى تستطيع مصر بموارد القناة السير قدماً في بناء مصر الاقتصادى .

فواضح إذن أن تطور مسألة القناة كبير الصلة بمركز الشرق الأوسط بصفة الجغر افى وماله من أهمية استراتيجية ، بما يعانيه الشرق الأوسط بصفة عامة من فقر وفاقة وحاجته لاستغلال موارده ورفع مستواه الاجتهاعى، كبير الصلة بماضى الشرق الأوسط وخضوعه النفوذ الغربى الانجليزى والفرنسى واستكانته لمدة طويلة الإمبريالزم السياسى والاقتصادى وبما رسب فى نفوس الشرقيين من أحقاد على الاستعار والمستعمرين ، كبير الصلة بيقظة شعوب الشرق الأوسط ونمو الوعى القوى فيه ، كبير الصلة بنمو موارد الشرق الأوسط البترولية ، وبمشكلة إسرائيل وتمكين الغرب لها فى فلسطين على حساب الأمم العربية ، وثيق الصلة بذلك النرب لها فى فلسطين على حساب الأمم العربية ، وثيق الصلة بذلك النوب فى الاحتفاظ بما نبق له من سيطرة سياسية واقتصادية فى الشرق الأوسط وبسياسة الاتحاد السوفيتى فى حرمان الغرب من ذلك النفوذ .

وفى إعلان الرئيس الذى أعت بمقتضاه شركة القناة ( ٢٦ يوليو ١٩٥٦ ) نص على أن تنتقل للدولة المصرية . جميع ما للشركة من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حالياً على إدارتها ، ، كما نص على تعويض حملة أسهم شركة القناة . فيعو"ض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانو في بورصة الأوراق المالية بباريس ، كما نص على إنشاء هيئة مستة لإدارة القناة ، ، وميزانية مستقلة تتبع في وضعها القواعد المعمول : في المشروعات التجارية ، ، وقرن الرئيس جال عبد الناصر ذلك القانو بأن أعلن عزم مصر على المضى في ضمان حرية المرور في القناة و فلا تفاقية القسطنطينية لسنة ١٨٨٨ .

قامت مصر بالتأميم مباشرة منها لحقوق سيادتها دون تحد أومساء بحقوق أية دولة . ولكر ذلك العمل قو بل بالاحتجاج والتهد باستخدام القوة و باتخاذ تدابير اقتصادية فيها اعتداء على حقوق مصر لما علمت انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة بقرار الحكومة المصر

لما علمت المجلترا وفرنسا والولايات المنحدة بقرارا لحكومة المصر أصدرت بياناً ثلاثياً أكدت فيه الصفة الدولية لقناة السويس وضرور ضمان دوليتها ، وهى وإن لم تعارض في التأميم كحق من حقوق سياد الدولة إلاآنها ترى في خطوة مصر انتهاكا للحقوق الآساسية للإنساز وأنها أصبحت و ترى أن حربة الملاحة وسلامة القناة في هذه الظروف غير مضمونة . .

وقررت الحكومة البريطانية كخطوة أولى تجميد أرصدة مصد ومنع تعاملها بالاسترليني ، فلقد خشيت انجلترا كا ترى ـ على ضيا نفوذها ومصالحها الاقتصادية والبترولية فى الشرق الأوسط إذا لم تقف موقفاً حاسماً بإزاء مصر ، إذربما قامت دول الشرق الاوسط العربي

بتقليد ما فعلته مصر وأيمت بترولها ،كا ظنت الحكومة البريطانية ومعها الحكومتان الامريكية والفرنسية أن رئيس مصر ربما استخدم القناة لأغراض سياسية قومية ، وكانتا انجلتزا وفرنسا تريان فى بقاء الشركة بقاء لنفوذهما ومحافظة على استغلال مواطنيهما لذلك المرفق الذهبى . لقد كانت شركة القناة وثيقة الصلة بالحكومتين الانجليزية والفرنسية .

لقد أعلن سير أنتونى إيدن رئيس حكومة بريطانيا في ٨ أغسطس سنة ١٩٥٦ رأى حكومته وموقفها إزاء تأميم مصر للقناة ، فقال بعد أن حمل حملة شديدة على رئيس جمهورية مصر :

« إن تأميم الرئيس عبد الناصر قد أوجد حالة خطيرة ، وأن وضع مده القناة تحت إشراف دولى مسألة حياة أو موت بالنسبة لبريطانيا، وقال : « إن انجلترا ستحاول حل هذه المشكلة باتفاق دولى على قدر الامكان ، ، وأشار إلى أن رئيس جمهورية مصراً مم شركة القناة , دون مشاورات سابقة ، ، وودون رضاها ، وأنه , قد شن حملة شديدة من الدعاية ضد بريطانيا ، ، ولا زلنا نذكر جيدا النمن الواجب دفعه فى حالة الاستسلام للفاشية ، ، وأيقن , بأن فى وسع مؤتمر لندن (الذى أزمعت انجلترا وفرنسا وأمريكا عقده ) إيجاد مشروع معقول للقناة فى المستقبل ، ، وقال : «لو أننا جميعاً اشتركنا فى إنشاء نظام دولى للقناة وأنفقنا إيرادانها على تحسينها فإن ذلك بمكن أن يحود بالرفاهية على الشرق والغرب ، . وعلى الدول التى تنتج البترول وتلك التى تشتريه ،

ثم ذكر إيدن بأنه وصحيح أن القناة تجرى فى أرض مصر ولكنها ليست حيوية لهاكما هى حيوية لغيرها من دول العالم ، ، وأن مسألة القناة مسألة حياة أو موت للجميع، لأنه بغير البترول الذى ينقل عبرها تتوقف الصناعات ووسائل النقل فى بريطانيا ، كما أن عمليات التصدير متوقفة عليها ، فهى تهم كل بيت فى هذه البلاد ، ، وفى رأيه وأن بريطانيا تتعرض لكثير من الأخطار إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة . وهذا هو تفسير التحركات البرية والجوية والبحرية البريطانية ، .

وكرر سلوين لويدوزير الخارجية البريطانية هذه النغمة فى حديثه يوم ١٤ أغسطس، وأعلم أن التدابير الحربية التي اتخذتها انجلنرا ولانتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وأن الهيئة الدولية التي تقترح انجلترا إنشاءها والتي يرى أن تشترك مصر فيها هي والدول صاحبة المصالح في القناة هي التي تقوم بإدارة القناة وتضمن لمصر نصيباً معقولا من الارباح وللساهمين تعويضاً عادلا ، .

لقد شاركت الحكومة الفرنسية الحكومة البريطانية رأيها فى موضوع القناة ، بأن الحكومة المصرية حاولت من جانبها وحدها إنهاء ما أسمته الدولتان ، نظام الإدارة الدولى لقناة السويس الذى أكدته وأكملته اتفاقية سنة ١٨٨٨ ، ، وأعلنت تأييدها للإجراءات التي اتخذتها بريطانيا سلمية أو حربية ، وقامت من ناحيتها بتجميد الارصدة المصرية وإرسال السفن والجنود والعتاد إلى قواعد الغرب القريبة من مصر .

وأعلن موليه رئيس الوزارة الفرنسية بأن فرنسا ستقف لرئيس جمهورية مصر بالمرصاد إذ أنه يرمى إلى إنشاء امبراطورية عربية من الحليج الفارسي إلى المحيط الأطلنطي . ولقد أيدت صحيفة التيمز اللندنية المحكومة الإنجليزية في أنه وإذا ترك عبد الناصر يفعل مايشاء ستنهدم مصالح انجلترا والدول الغربية في الشرق الأوسط (١٠ أغسطس) ، .

وقبل ذلك بيومين حاولت هذه الصحيفة منافشة مشروعية العمل المصرى، ووصلت إلى النتيجة التي تريدها وهي أن عمل مصر غير قانوني وأن رئيس جمهورية مصر لن يصل إلى الأغراض التي استهدفها مرساتغلال موارد القناة لبناء السد العالى، وبينت كيف كانت انجلترا حسنة النية بقبول الجلاء عن قناة السويس، وامتدحت سلوك إسرائيل 11 وفي ١٥ من ذلك الشهر اتهمت هذه الصحيفة رئيس جمهورية مصر بتسميم العلاقات بين انجلترا والدول العربية، واتبعتها في ذلك صحف المحافظين. وأما حزب العالى، فلقد أيد في أول الأمر رئيسه جيتسكل وأحد كبار زعمائه موريسون الحكومة البزيطانية في استنكار ماقامت به مصر من تأميم القناة، وذكر جيتسكل أن المسألة هي مسألة التفوق في الشرق الأوسط بما شجع الحكومة على السير في طريقها، وسنجد في المال سيغيرون موقفهم فيها بعد وخاصة بأزاء استخدام القوة ضد مصر .

وعلى أية حال فقد تعالت صبحات الدوائر الرسمية السياسية والمالية

فى لندن وباريس ضد مصر وضد رئيس جمهوريتها وهددت بالحرب إذا لم تقبل مصر الإشراف الدولى على القناة ، وتابعت الدولتان إرسال قواتهما إلى قبرص . حيث تكونت فى منتصف سبتمبر قوة تقرب من الثلاثين ألف جندى ، وتحدثت الدولتان عن تكوين قيادة عليا مشتركة ضد مصر .

ولم ندر فى ذلك الوقت مسدى استعداد الحكومتين للدخول فى غمار حرب ضد مصر ، وهل قصد بهذه التحركات العسكرية بحرد المناورة للضغط على مصر ؟ ولكن الحقيق فى الموقف أن ظروف القرن التاسع عشر التى كانت تستطيع فيها الدولتان البطش وقمع الشعوب الصغيرة لم يعد لما وجود ، فلقد انتهى عهدكاننج وبامرستون وجلادستون وسولسبرى ، فالموقف الدولى فى منتصف القرن العشرين مختلف تماماً عن الموقف فى القرن التاسع عشر ، فلم يعد لبريطانيا وفرنسا مركز الصدارة فى العالم . فقد احتل هسذا المركز غيرهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتى . وأصبحت الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية فى حكم التاريخ . وقامت قوى جديدة فى آسيا وأفريقية والشعوب العربية والاندونيزية والصينية تقف الأمبريالزم الأوربي بالمرصاد ولاتسمح له بالنهو .

وأما الولايات المتحدة الأمريكية فلقد ذكرر تيسها دوايت أيزنهاوز أن القناة مهمة لها ، ولكن الولايات المتحدة كما تعتقد تستطيع الاستغناء عنها وإن كانت ترى أن أوربا وخاصة منظمة الاطلنطى لا تستطيع الاستغناء عن القناة بسهولة . فالقناة كما ترى حيوية بالنسبة لغرب أوربا الذي يعتمد إلى حدكبير على بترول الشرق الأوسط ، ولكن الموقف في الولايات المتحدةكان صعباً ، فالسنة سنة انتخابات. وياسة الجمهورية ، ولاتستطيع حكومتها لهذا الظرف وضعسياسة محددة بالنسبة للقناة قد لاتعرف عواقبها . وهي حائرة بين أصدقائها من دول الغرب تخاف على وحدتهم وأعدائها في المعسكر السوفييتي ، وهي تخشى في نفس الوقت ثورة العرب ضدها وهم الذين يملـكون معظم بترول الشرق الأوسط ، وتخاف أن يؤدى استخدام انجلترا وفرنسا للقوة ضد مصر إلى حرب ثالثة لم تختر هي وقتها المناسب أو تدفع مصر والعرب إلى أحضارن روسيا نهائياً ، وخاصة بعد أن أعلنت مصر أنها ستدافع عن سيادتها إلى النهاية وبعد أن أعلن العرب تأييدهم لمصر ، ولذا فالولايات المتحدة تؤثر حسم الخلاف سلبياً عن طريق المؤتمرات وليس عن طريق القوة وتعمل لكسب الوقت .

وأما روسيا ، التي وجدت فى سلسلة المنظات والمحالفات السياسية والحربية والاقتصادية التي أقامتها الولايات المتحدة وانجلترا ، محالفة شمال الاطلنطى وحلف بغداد (الذى يتكون من تركيا والعراق وإيران وباكستان)، وحلف جنوب شرقى آسيا أمراً لا يتسم بالود والصداقة نحوالاتحاد السوفيتي . لقد احتدم النزاع بين روسيا وأمريكا فى جبهة

طولها سبعة آلاف ميل تضم الشعوب الأسيوية ، ولذارأت روسيا أن تؤيدكل الدول التي تعمل على التخلص من الأمبريالزم الإنجليزي والفرنسي، وأن تعضدكل الدول التي رفضت الدخول في حلف الاطلنطي وحلف بغداد وأن تقدما لمعونة الغنية والاقتصادية لدول الشرقالتي تحتاج إلى هذه المعونة وتطلبها . لقدنحت روسيا فيالسنتين الآخيرتين إلىسياسةخارجية أكثرعمليةوأكثر مرونةمن ذى قبل ، فمدت يدالصداقة للعرب ، ورأت فيهم قوة توازن انضام تركيا إلى الغرب ــ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فالعرب يملكون منابع بترول الشرق الأوسط الغنية ، ذلك البثرول الذى تعتمد عليه منظمة حلف الاطلنطي في سلمها وفي استعدادها للحرب، فالروسيا تود لو استطاعت حرمان الغرب من ذلك البترول على الأقل. ولما كانت مصر تحتل مكاناً هاماً بين العرب تعمل سياستها على الابتعاد عن المحالفات ، وجدت روسيا أن تمديد الصداقة إليها ، ووجدت الحكومة الروسية في أزمة القناة وسيلة لإذلال الغرب وإلحاق هزيمة أخرى بسياسته بعد الفشل الذى ناله فى أمر توحيد ألمانيا.

ولذا فروسيا منذ اللحظة الآولى تؤيد مصر فى موقفها ، وعلى لسان خروشيف فى آخر يوليه ، تحذر الغرب من القيام بأية عملية حربية غير حكيمة ، ، وتعلن أن مصر فى تأميمها للقناة مارست حقاً لهـــا ولم تعتد على أحد ، فالمصريون ، هم الذين حفروا القناة بأيديهم ، ، وأعلنت فى صراحة أنهـا ترى فى الخطوة التى خطاتها مصر ، الشعوب التى كانت خاضعة للاستعار بدأت تحرر نفسها من نير الاستعار . ،

لقد أكدت روسيا الهتمامها بحرية الملاحة فى القناة ، ولكنها لم تقبل الدعوة إلى مؤتمر لندن التى طلبت أمريكا وانجلنرا وفرنسا عقده إلا بعد أن احتجت على تصرفات الحكومات الأمريكية والإنجايزية والفرنسية ، وأعلنت أن المؤتمر يعد تدخلا فى شئون مصر ، ونادت بأنه يمكن تسوية مشكلة القناة تسوية سلبية . ووقفت إلى جانبها تؤيد سياستها الصين الشيوعية وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوكيا ويوغوسلافيا وغيرها .

وشارك الروسيا فى تأييد موقف مصر دولة الهند، وكانت سياستها الحارجية العامة انباع الحياد بين الكتلتين الشرقية والغربية ومقاومة الاستعار وتأييد الامم الاسيوية والافريقية فى نضالها فى سبيل الحرية. ففى ٨ أغسطس ١٩٥٦ هاجم جواهر لال نهرو موقف بريطانيا وفرنسا من تأميم القناة ، ورأى أرب تهديدهما باستخدام القوة وسيلة خاطئة لا تمليها الحكمة ولا تجد لها مكاناً فى العالم ، وبين أن خطوة التأميم قد جاءت نتيجة لسحب أمريكا عرضها تمويل السد العالى بطريقة جرحت كبرياء مصر ومست كرامتها ، وقال إن مؤتمر لندن لا يمكن أن يصل إلى قرارات نهائية لان هذا يقتضى موافقة مصر ، ولقد أخذت الهند على عانقها معارضة آراء الغرب والدفاع عرب وجهة النظر المصرية

بضرورة احترام سيادة مصر على جزء مهم من أراضيها .

...

رأت الدول الثلاث انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة تنفيداً لسياستها التي تهدف إلى ندويل قناة السويس الدعوة إلى عقد مؤتمر فى لندن يجتمع فى ١٦ أغسطس لمناقشة موضوع الإشراف الدولى على القناة . ووجهت بريطانيا الدعوة إلى أربع وعشرين دولة هى مصر وإيطاليا وأسبانيا وتركيا وبريطانيا وروسيا والنسا وسيلان والدانمرك وأثيوبيا وألمانيا الغربية واليونان والهند واندونيزيا واليابان وإيران ونيوزيلند والذويج والباكستان والبر تغسال والسويد والولايات المتحدة ، دول أسيوية وإفريقية وأوربية كبيرة وصغيرة .

وأما مصر فلقد رفضت الدعوة لحضور ذلك المؤتمر ودعت دول معاهدة سنة ١٨٨٨ والدول التي تمر سفنها في القناة إلى مؤتمر عالمي لعقد اتفاق يؤكد ضمان حرية الملاحة ويسجل في الأمم المتحدة ويترك الباب مفتوحاً لانضام حكومات أخرى ، وبنت مصر رفضها على أساس أن مؤتمر لندن ليسمؤتمراً دولياً بالمعنى الصحيح إذ لم تدع إليه كل الدول التي تمر سفنها في القناة ، ثم إن افجلترا انفردت بالدعوة إليه ، ثم لأنه دعى دون استشارة مصر ، وهي الدولة صاحبة الشأن ، واعتبرت مصر أن مؤتمر لندن ليسله حق مناقشة أمر يتعلق بسيادة مصر ؛ رأت الحكومة المصرية في قبول مبدأ الإشراف الدولي أمراً قد يؤدى إلى فصل القناة المصرية في قبول مبدأ الإشراف الدولي أمراً قد يؤدي إلى فصل القناة

عن مصر، بل وفصل شبه جزيرة سينا أيضاً، ورداً على تهديد البريطانيين رأت تعزيز مركز البسلاد من الناحية الحربية فأعلنت التعبئة وإنشاء جيش التحرير الوطنى من الحرس الوطنى والكتائب والمتطوعين، وقفت البلاد العربية جميعها إلى جانب مصر تؤيدها فى قضيتها وتستنكر استخدام انجلترا وفرنسا للعنف، بل وتهدد باستخدام اجراءات إيجابية ضد الدولتين، وكان يوم ١٦ أغسطس إضراباً عاماً فى كل البلاد العربية فأضى مظهراً رائماً للنساند وللتعاون.

ولكن الدول الآخرى لبت دعوة انجلنرا . وفى ذلك المؤتمر بسطت انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة وجهة نظرها وتساندها وتبلورت فكرة الدول الثلاث في اقتراح لدلاس وزير الخاجية الأمريكية أدخلت عليه بعض التعديلات وأقرته الدول الثلاث .

ويقول مشروع دلاس: وإن الحكومات الموافقة على هذا التصريح والمشتركة في مؤتمر لندن. . . . أقلقها الموقف الخطير الخاص بالقناة وهي إذ تسعى إلى إيجاد حل سلى يتفق وأغراض الآمم المتحدة ومبادئها . وإذ تعترف بأن الحل السلم يجب أن يحترم حقوق مصر المستمدة من سيادتها بما في ذلك حقها في تعويض عادل منصف نظير استخدام القناة ، ويضمن من جهة أخرى القناة باعتبارها بمرآ مائياً ودولياً طبقاً لاتفاق القسطنطينية المعقود في ٢٨ أكتوبر سنة ١٨٨٨ ، إن هذه الحكومات تنفق في التعبير عن وجهة نظرها بما يأتي :

إنها تؤكد ، كما تنص على ذلك مقدمة انفاق سنة ١٨٨٨
 وجوب إنشاء نظام محدد لضمان حرية الملاحة فى قناة السويس البحر
 فى جميع الأوقات ولجميع الدول .

على أن يضمن مثل هذا النظام المقترح الآمور الآنية :

إدارة فعالة مستقلة وصيانة القناة وتحسينها كمر ماتى دولى مفتوح طبقاً لمبادىء اتفاق سنة ١٨٨٨ .

٢ ــ فصل إدارة قناة السويس عن النفو ذ السياسي آلية دوا
 من الدول .

٣ ــ احترام سيادة مصر .

٤ - ضمان إيراد عادل ومنصف لمصر نظير استخدام القناء
 ويزداد هذا الإيراد بازدياد طاقتها واضطراد استخدامها.

ه - أن يدفع لشركة قناة السويس العالمية التعويض المالى العادل
 الذي شيت أنها تستحقه .

آن تكون رسوم المرور فى القنـــاة منخفضة لتطابق الاحتياجات السابقة وفيها عدا الفقرة (٧) يجب ألا تستهدف أى ربح ولتحقيق هذه النتائج على أساس دائم . . يتفق على الامور التالية :
 ١ - اتخاذ تدابير تنظيمية لتحقيق التعاون بين مصر والدول الآخرى ذات المصلحة فى إدارة القناة وصيانتها وتحسينها وللتوفيق بين مصالحها فى القناة وضمانها . ولتحقيق هذا الغرض تكون إدارة القناة مصالحها فى القناة وضمانها . ولتحقيق هذا الغرض تكون إدارة القناة مسلحة فى إدارة القناة مدا الغرض تكون إدارة القناة مسلحة فى إدارة القناة وضمانها .

وصيانتها وتحسينها وتوسيعها حتى تزداد حركة المرور فيها لصالح التجارة العالمية ومصر من اختصاص مجلس قناة السويس ، على أن تمنح مصر هذا المجلس جميع الحقوق والنسهيلات .

وأعضاء هذا المجلس بالإضافة إلى مصر يتألفون من الدول الآخرى الذين يختارون بطريقة يتفق عليها بين الدول الممثلة فى الاتفاق وعلى المجلس أن يرفع تقارير دورية إلى الامم المتحدة .

إنشاء لجنة تحكيم لتسوية أى نزاع خاص بالإبرادات العادلة
 التى تعود على مصر أو خاص بتعويض شركة قناة السويس العالميـــة
 أو غير ذلك .

٣ ــ تقرير عقوبات رادعة لأى انتهاك للانفاق من أى طرف .
 ... والنص على أن أية إساءة لاستخدام القناة يعتبر تهديداً للسلام وخرقاً لميثاق الأمم المتحدة وأهدافها .

ع ... تقرير قيام رابطة مناسبة بالامم المنحدة ... وحق إعادة النظر في الاتفاق كلما دعت الضرورة إلى ذلك .

ووضعت الهند في المؤتمر مشروعاً لحل أزمة القناة يتضمن :

١ لمعقودة في سنة ١٨٨٨ الفسطنطينية المعقودة في سنة ١٨٨٨ لضمان وتحديد رسوم عادلة ومنصفة .

٢ ـــ الدعوة لعقد مؤتمر من الدول الموقعة على اتفاق سنة ١٨٨٨
 وجميع الدول المستخدمة للقناة لإعادة النظر في الاتفاق .

٣ ــ ربط المصالح الدولية للدول المستفيدة من الفناة بالشركة
 المصرية الجديدة المؤممة دون الافتئات على حق مصر فى ملكيتها وإدارتها.

إنشاء هيئة استشارية من الدول المستخدمة للقناة على أساس المصالح والتمثيل الجغرافى تـكون لهـا مهام تقديم المشورة والنصح والاتصال .

ه ـ ترفع الحكومة المصرية للأم المتحدة كل عام تقريراً سنوياً
 عن شركة القناة المصرية المؤيمة .

ولقد وضح كرشنا مينون المبادىء الستة التى تستند إليها مقترحاته وذكر أنها :

١ ــ الاعتراف بسيادة مصر .

۲ ـــ الاعتراف بالقناة كجرء لا يتجزأ من مصر وكمر مائى ذى
 أهمة دولية .

٤ - تحديد رسوم عادلة ومنصفة مع إتاحة النسهيلات التي تقدمها
 القناة لجميع الدول دون تمييز .

و ــ الاحتفاظ بالقناة فى حالة سليمة طبقاً للمطالب الفنية الحديثة ،
 ٦ ــ الاعتراف بمصالح الدول التى تستخدم القناة اعترافاً كاملا .
 و لقد انتقد مندوب الهند فى مؤتمر لندن مشروع دلاس بأنه ليس

حلا للامر ، فصر لن تسلم سيادتها ، وبين أن مؤتمر لندن لا يمكنه فرض التدويل على مصر ، وذكر أن مشروع الهند يرمى إلى حل عملى و ناشد المؤتمر رفض المشروع الامريكي لأن مصر سترفضه .

وجدير بالذكر هذا المشروع الذى قدمته أسبانيا فهو يرمى إلى إعادة النظر فى معاهدة ١٨٨٨ لآن بعض موادها غير متلائم مع روح العصر وإلى إنشاء شكل من أشكال التعاون الدولى فى إدارة القناة لمواجهة الظروف الحالية يحترم سيادة مصر الإقليمية وحقها فى استغلال القناة تجارباً كما كانت تفعل الشركة وتمثل فيه الدول التى تستخدم القناة تمثيلا يكنى لضان حرية الملاحة بالقناة وتأمينها .

ولم تقف الهند وحدها فى تأييد سيادة مصر على القناة ورفض فكرة الإشراف الدولى فى مؤتمر لندن ، فلقد وقف مندوب روسيا فى المؤتمر موقفاً مشهوداً ، أعلن شبيلوف أنه إذا كان لمؤتمر لندن من نتيجة فهى ، أن خفتت الأصوات النى نادت باستخدام القوة ضد مصر وهذا التطور ، كما يقول ، جاء نتيجة لضغط الرأى العالمي الذي نادى بألا تدرج فى جدول أعمال المؤتمر مسألة استخدام الإجراءات العسكرية كوسيلة لتسوية المشكلة ، ، وذكر ، أن المؤتمر لم يعد يناقش قانونية الإجراء المصرى بالتأميم ، كما لم يستطع أحد فى المؤتمر الدفاع عن شركة القناة القدعة ، .

ثم انتقل شبيلوف إلى الدفاع عن موقف الحكومة المصرية عن

احترامها لانفاقية ١٨٨٨ ثم إلى استعراض المشروعين الأمر بكى والهندى بعد أن سجل أن المؤتمر بحكم تكوينه لا يستطيع اتخاذ إجراءات نهائية بشأن القناة من غير موافقة مصر . فانتقد المشروع الأمريكي انتقاداً شديداً ، إذ تجاهل ذلك المشروع في نظره موقف مصر والتوفيق بين مصالح مصر والدول الأخرى، وذكر أن المشروع الأمريكي معناه تنازل مصر عن حقوقها في السيادة على القناة ، إلى هيئة دولية تتصرف في ثروة مصر القومية ، . وأكد شبيلوف حقوق مصر في القناة من حيث السيادة ومن حيث حق التأميم ، وأعلن أن المشروع الأمريكي تحد المسيادة ومن حيث حق التأميم ، وأعلن أن المشروع الأمريكي تحد المسعى .

وسخر المندوب الروسي من الفكرة الني عرضها مندوب استراليا اشراء حقوق السيادة المصرية على القناة . وقال إن إقامة هيئة دولية رغم إرادة مصر لإدارة ممتلكات مصرية عمل له نتانج سياسية خطيرة إذسينتج عنه اضطراب الآمن الدولى . فندويل القناة ليس إلا ستاراً استمارياً ، وذكر أنه لهذه الاسباب لايوافق الوفد الروسي على المشروع الآمريكي ، ولم يفت شبيلوف أن يشير إلى محاولة بعض دوائر الغرب عرقلة الملاحة في القناة عن طريق إغراء موظني القناة على تركها . وأكد شبيلوف كذلك ضرورة احترام المصالح المشروعة وعدم تجاهل حقوق السيادة المصرية ، واحترام حرية الملاحة في القناة لكل الدول في كل السيادة المصرية ، واحترام حرية الملاحة في القناة لكل الدول في كل الدول في كل

لضمان ذلك ، ولقد نصح المندوب الروسى بإقامة لجنة استشارية لتقديم المشورة للإدارة المصرية فى القناة بشأن حرية الملاحة والرسوم ، وأن تكون لحمده اللجنة انصالاتها بالآمم المتحدة والحيئات الدولية المهتمة بالملاحة ، كما نصح بتثبيت الرسوم الى تدفعها السفن المارة فى القناة على أساس المستوى الحالى بالتقريب . وقال بضرورة تعويض أصحاب أسهم الشركة تعويضاً مناسباً .

وأيد شياوف المقترحات الهندية لأنها تتفق وآراء روسيا في هذا الموضوع وختم كلامه بأن والاتحاد السوفيتي لن يتوانى في بذل جهده حتى يتحقق حل عادل يدعم الثقة بين الآمم ويخدم قضية السلام العالمي، ولقد وافقت أغلبية أعضاء المؤتمر على اقتراح دلاس وأنهى المؤتمر جلسانه في ٢٦ أغسطس، وقد قررار سال لجنة خاسية على رأسها مستر روبرت جوردون منزيس رئيس وزراء استراليا، ويتكون من مندوبي أثيوبيا وإيران والسويد والولايات المتحدة لتدعو مصر للتفاوض في مشروع دلاس وصاحب هذا القرار استثناف فرنسا وانجلنوا لاستعداداتهما الحربية عادعا الحكومة الروسية إلى تحذير الغرب مرة أخرى عواقب تحركانه العسكرية وإلى إعلان أن العقو بات الاقتصادية والاجراءات العسكرية لا مبرر لها فالعرب لن يقفوا وحدهم إذا قامت الحرب.

وجاءت اللجنة إلى مصر واجتمعت برئيس الجمهورية المصرية الذي لم يتردد بعد أن استمع إلى وجهة نظرها ، لم يتردد فى رفض مشروع دلاس لانه ينشى مدولة داخل دولة ولانه رأى فيه ماستماراً جماعياً ، ولم يستطع قبول فكرة منزيس بأن مشروع اللجنة الخاسية يجعل من مصر مالكا ومن الدول مستأجراً . ولم يكترث لملاحظة منزيس بأن الدول تخشى أن تستخدم مصر القناة لاغراض قومية سياسية .

أسقط فى يد انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة وهددت الحرب بالوقوع ، ولكن الموقف الدولى بالرغم من خطورته لم يعد فى صالح استخدام الفوة ضد مصر لخدمة مصالح بعض الرأسما ليين أو الاستمايين ، فسنجد الاصوات تتمالى فى انجلترا نفسها وفى نسا وفى بقية أجزاء العالم تطلب تسوية مسألة القناة تسوية سلية بالاتفاق مع مصر أو بالالتجاء إلى الامم المتحدة وبجلس الامر. . لقد وجدت الحكومة الإنجليزية أن خطتها لاتجد تأييداً من كل أعضاء الكومنوك ، فالهند وسيلان كا رأينا كانتا وظلتا مؤيدتين لموقف مصر . كذلك وجدت أن حلفاءها فى الشرق الاوسط لا يمكن الاعتماد عليهم فى حالة حرب مع مصر بل فى الشرق الاوسط لا يمكن الاعتماد عليهم فى حالة حرب مع مصر بل كالعراق ، أحد أعضاء حلف بغداد .

ولذا استبعدت فكرة الحرب إلى حين ، ولجأت الدول الثلاث انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة إلى وسيلة أخرى ، وأعلن رئيس الحكومة البريطانية في ١٢ سبتمبر بعد أن ندد مرة أخرى بالتأميم كعمل غير قانونى ، واعترض على استخدام طريق رأس الرجاء الصالح وأكد أن شركة

القناة كانت ذات طابع دولى وأن مشروع دلاس قد فاز بتأييد ١٨ دولة ، أعلن أن الحكومة البريطانية مصرة على عدم الاعتراف بالعمل المصرى ولذا فهي ترى تأليف هيئة من الدول التي تستخدم القناة ( من بريطانيا وفر نسا والولايات المتحدة و من ممثلي أهم الدول التي تمر سفنها فيالقناة ) وقال , إن تلك الجمعية ستهىء للمنتفعين بالقناة الفرصة لمارســة حقوقهم وأنها ستكون ذات طابع مؤةت ، وأنها ستحصل على رسوم المرور ، و تدفع لمصر إيراداً معقولاً في نظير النسهيلات التي تقدمها لهــا مصر . ولقد رأى رئيس الحكومة البريطانية أن يطلب دعوة البرلمان من إجازته الصيفية قبيل منتصف سبتمبر ليعرض عليه موقف الحكومة من مشكلة قناة السويس بعد فشل مؤتمر لندن . وفي اجتماع البرلمان أعلن إيدن رأى الحكومة في إنشاء جمعية المنتفعين ، وحاول تبرير استعدادات انجلترا العسكرية وتحركات قواتها ، وأنذر بأنه إذا لمتتعاون مصر وهذه الهيئة أو عرقلت أعمالها فإن مصر تكون قد خرقت مرة أخرى معاهدة ١٨٨٨ التي ضمنت حرية الملاحة ، وفي هذه الحالة يكون من حق الدول الثلاث اتخاذ تدابير جديدة سواء عن طريق الآم المتحدة

فأثار هذا الموقف ضجة وصخباً كبيراً فى مجلس العموم واعتراضاً قوياً عنيفاً من جانب العال ، ذلك الحزب الذى رأت أغلبيته فى أول

أو يوسائل أخرى ، وذكر . أن ليس في نيـة بريطانيا انتهاج سياسة

التهدئة مأية حال ، .

الأمر تأييد الحكومة بشرط التمشى مع مبادى، الامم المتحدة، ولكن مرور الوقت جمل العال يعيدون النظر فى موقفهم، وخصوصاً فيما يختص باستخدام القوة ضد مصر . فلقد اجتمع حزب العال وطالب الحكومة بأن تعلن أن هذه الإجراءات العسكرية لم تتخذ إلا لمجرد الاحتياط والدفاع، وأنه لا يقصد بهذه الإجراءات التدخل العسكرى المسلح، وفى اجتماع البرلمان هذه المرة قام رئيس الحزب مستر جيتسكل ينتقد سياسة الحكومة، وعارض بقوة فكرة استخدام القوة، وقال إن الحل الوحيد لمشكلة القناة هو فى الالتجاء إلى الامم المتحدة. وتعالت أصوات كثيرة إلى جانبه تتهكم على سياسة المحافظين وتسخر منها.

ولكن هلكان من الممكن لمن يرى نفسه وريث بت وكاننج و با مستون ولويد جورج وتشرشل أن يتراجع أمام هذه العاصفة . لقد صمم إيدن على أن يجعل من مسألة القناة موضعاً لطرح الثقة بوزارته . فاقترح اقتراع المجلس على استنكار خطوة الحكومة المصرية فى الإشراف على قناة السويس، ورد زعيم المعارضة على ذلك باقتراح استنكار عمل مصر مع لوم الحكومة على رفضها الذهاب إلى الآمم المتحدة ، وطلب امتناعها عن تحدى مصر واستخدام القوة إلا تمشياً مع ميثاق الآمم المتحدة .

ولو أن أغلبية البرلمان أخذت باقتراح إيدن إلا أن العال انتصروا فى استبعاد استخدام القوة إلى حين ، وزعزعو ا مركز وزارة المحافظين . وبالرغم من استحالة قيام هيئة المنتفعين المقترحة بعمل مفيد فلقد حاول سلوبن لويد وزير الحارجية البريطانية أن يوضع موقف الحكومة البريطانية وشركائها: فهي تعتزم عقد اجتماع لمناقشة كيفية قيام الهيئة الجديدة بعملها، ولم يخف الصعوبات العملية الخطيرة لذلك المشروع، وأعلن وأن ليس من حق مصر أن تحل محل الشركة باعتبارها السلطة المديرة للقناة . . . وليس للمصريين أن يطلبوا من الدول المستفيدة من القناة الاعتراف بمشروعية الحالة الحاضرة . . وأن الدول المستفيدة من المقناة تحتفظ بحق المرور طبقاً لإنفاقية ١٨٨٨، وهي ليست مضطرة إلى الاستفادة التي تقدمها مصر أو أن تقتصر على هذه النسهيلات ، .

أبانت المناقشة البرلمانية فى بجلس العموم الإنجليزى عن فشل سير انتونى إبدن فى توحيد كلمة انجلترا بأزاء مشكلة القناة . لقد رأى فريق من الرأى العام الإنجليزى أن هيئة المستخدمين للقناة ما هى إلا حل للموقف بعد تحرجه برفض مصر لمقترحات منزيس، وفريق آخر رأى فيه تحدياً واضحاً لمصر وحلا غير عملى قد يؤدى إلى الحرب أو إلى فشل سياسى آخر . لقد عرفت الحكومة البريطانية أن الرأى العام الإنجليزى غير عبذ للحرب على الأقل قبل معرفة رأى الأمم المتحدة .

لقد تركت مظاهرات العال داخل المجلس وخارجه ـ كما تقول صحيفة التيمز اللندنية ـ تركت الحكومة فى مركز محزن أمام مسألة حيوية بالنسبة لانجلنزا، وذكرت المانشستر جارديان أن سياسة المحافظين ستؤدى حتما إلى الدمار فستجر انجلنزا إلى الحرب أو إلى هزيمة سياسية. وأما الديلي

هر الد الصحيفة العالمية فلقد أشارت إلى أن انتونى إيدن قد فقد تأبيد الرأى العام العالميكما فقد حسن سمعة دولته .

واختلفت الدول الثلاث انجلنرا وفرنسا والولايات المتحدة فيها بينها يخصوص هيئة المنتفعين فلقد رأت فيها حكومة المحافظين سيفآ مصلتا ووسيلة لإرغام مصر على قبول فكرة التدويل ، وكانت فرنسا ترى أن تكون هذه اللجنة بشكل يفهم منه ما فهمته الحكومة البريطانيـة . ولكن الولايات المتحدة رفضت قبول مثل ذلك التفسير فلقد بين دلاس في مؤتمر لندن الشاني الذي عقد في ١٩ سبتمبر أن اقتراح هيئة المنتفعين إنما هو حل مؤقت للمرور من القناة أو بعيداً عنها ، ولا تزال الولايات المتحدة تبحث عن حل آخر ـــ وفي مؤتمر لنــدن هذا ظهر الحلاف واضحاً بين الأعضاء الآخرين ، فتساءلت إيران و باكستان عما يمنع من الالتجاء إلى هيئة الأمم المتحدة ، وأبانت اليابان عن صعوبة تحاشي القناة . فتحاشي المرور في القناة سيضر أوربا أكثر بما يضر مصر وسيرفع من أثمان البترول بشكل ربما استدعى العودة إلى نظام البطاقات فىتوزيمه . وأخيراً ووفق فىالمؤتمر على إيجاد ميئة المنتفعين بغير وظيفة محددة ، وتكون مهمتها العمل على تمهيد الطريق لحل مشكلة القنــــاة وللمحافظة على التعاون بين فيما يختص باستخدام القناة .

لقد خرجت الدول الثلاث من المؤتمر غير راضية فلقد عاد الخلاف إلى الظهور؛ فانجلترا أصبحت ترى أن الو لايات المتحدة تعمل على تثبيطها عن عزمها فى اتخاذ موقف حاسم ضد مصر ، وأما فرنسا فلقد قامت فيها أزمة وزارية نتيجة لآن الحسكومة لم تحقق ماوعدت به من وقف مصر عند حدها ، ولذا أعلنت حكومة باريس عندما قبلت لجنسة المنتفعين وبأن فرنسا ستحافظ على حريتها فى العمل ولن تتعاون فى أى إجراء يضر بمصالحها الهامة ، .

كانت هناك آمام الدول جملة حلول للشكلة إما عن طريق الحرب أو باستخدام هيشة المنتفعين أو بمقاطعة القناة أو بالمفاوضات أو بالالتجاء إلى مجلس الامن .

أما طريق الحرب فلم يعد الرأى العالمي يقر باستخدامه ، و أما طريق المقاطعة للقناة فهو سيف ذو حدين لايضر مصر وحدها ، وأما طريق هيئة المنتفعين فلقد وضح للكثيرين بأنه غير عملى ، بتى طريقان طريق الالتجاء إلى الامم المتحدة وبجلس الامن وطريق المفاوضات المباشرة ، ولقد اقترح بولجانين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي طريقاً أخرى هي اجتماع الدول الست : روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وانجلنرا والهند ومصر النظر في حل المشكلة ، ولكن الدول الغربية رأت في الاقتراح الروسي ثنييتاً لدعائم النفوذ الروسي في الشرق الاوسط نهائياً . وتوجهت صوب بجلس الامن .

وعمل على تمسك الحكومة المصرية إيمانهـا بقضيتها وتأييد الدول ا العربية لهـا وكذا روسيا والهند ، فلقد اعترضت كل من الهند وروسيا على هيئة المنتفعين إذ لايمكن لهذه اللجنة أن تعمل في نظر الدولتين بغير استخدام القوة ضد مصر ــ وأعلنت الحكومة الروسية أن الحشو د الإنجليزية والفرنسية في قبرص لانتفق أبداً مع مركز انجلنرا وفرنسا كأعضاء في هيئة الآمم المتحدة .

ولقد وضحت الحكومة المصرية موقفها بأزاء مشكلة القناة في مذكرتها لمجلس الأمن (الأهرام ١٨ سبتمبر)، وبينت فيها حرصها الشديد على حماية حرية الملاحة في القناة مهما حاولت انجلترا وفرنسا عرقلة ماتبذل من مساع صادقة في هذا السبيل.

وهذا هو نص المذكرة المصرية :

دلقد ادعت حكومتا فرنسا والمملكة المتحدة فى خطابهما المشترك إلى مجلس الآمن فى ١٢ سبتمبر سنة ١٩٥٦ أن الحكومة المصرية قد حاولت من جانب واحد انهاء نظام الإدارة الدولية لقناة السويس الذى أكدته وأكلته إتفاقية قناة السويس لسنة ١٨٨٨.

و « إدعاء ، انجلترا وفرنسا لا يستند مطلقاً إلى أى سند قانونى أو تاريخى أو آدبى فإلى جانب النص الصريح للمادة الرابعة عشرة من انفاقية القسطنطينية التى تنص على أن الالنزامات الناتجة عن الانفاقية الحالية لا تنقيد بمدة الإمتياز الممنوح لشركة قناة السويس وظروف تكوينها وارتباطها الادعاء فإن تاريخ شركة قناة السويس وظروف تكوينها وارتباطها بالإنفاقية وكذلك استحالة تصور الاعتراف بوضع أبدى لهذه الشركة،

كل ذلك لا يمكن بحال أن يؤيد هذه النظرية .

ومن ناحية أخرى فإرف القانون الذى أبمت بمقتضاه شركة قناة السويس قد نص على تعويض حملة الأسهم تعويضاً كاملا عادلا ، كما أنشأ لإدارة القناة هيئة مستقلة لها ميزانية مستقلة ، وقد زودت هذه الهيئة بجميع السلطات الضرورية دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، وقد قرنت الحكومة المصرية التأميم باعلان عزمها على المضى فى ضمان حرية المرور فى القناة وفقاً لاتفاقية ١٨٨٨ .

وبالرغم من أن مصر قد قامت بالتأميم مباشرة منها لحقوق سيادتها دون تحد أو مساس بحقوق أية أمة فإن ذلك العمل قوبل بتصريحات من كل من حكومتى فرنسا والمملكة المتحدة تتضمن التهديد باستخدام القوة وتعلن عن تدابير قامت بها هاتان الحكومتان للتعبئة وتحركات القوات المسلحة كما أتخذت تدابير إقتصادية معادية ضد مصر .

وقد عسدت حكومتا فرنسا والمملكة المتحدة بالاشتراك مع بعض موظنى شركة قنساة السويس السابقة إلى تحريض الموظفين والمرشدين الذين يعملون فى قناة السويس على ترك عملهم محاولين بذلك عرقلة سير الملاحة فى القناة .

وقد وجهت حكو مات فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية دعوة إلى إحدى وعشرين دولة من بينها مصر لحضور مؤتمر يعقد فى اندن للبحث فى افتراح بإنشاء إدارة دولية لقناة السويس.

دوفى ١٢ أغسطس أعلنت الحكومة المصرية رفضها لحضور ذلك المؤتمر الذى عقد لبحث مستقبل جزء لا يتجزأ من مصر دون الرجوع إلى مصر أو التشاور معها .

و وجدير بالذكر أنه بالرغم من أن الحكومة المصرية قد أعلنت فى المسطس ١٩٥٦ استعدادها للاشتراك مع حكومات الدول الآخرى الموقعة على انفاقية القسطنطينية لسنة ١٨٨٨ فى الدعوة إلى مؤتمر لإعادة النظر فى الاتفاقية فإنه لم تجرحتى الآن أية مفاوضات مع مصر.

وقد درست الحكومة المصرية بعناية المقترحات التى قدمت إليها ووجهات النظر المختلفة التى أبديت حول مسألة قناة السويس فى مؤتمر لندن وخارجه .

دوفى ١٠ سبتمبر ١٩٥٦ أعربت الحكومة المصرية من جديد عن إيمانها بأنه من الممكن ومن الواجب العمل على إيجاد حلول بالوسائل السلية للسائل المتعلقة بما يل :

- أ حرية وسلامة الملاحة في القناة .
- ب ــ تنمية القناة لمواجهة مقتضيات الملاحة في المستقبل .
  - ح ـ وضع رسوم عادلة .
- وتحقيقاً لذلك اقترحت الحكومة المصرية ــ كخطوة أولى ــ تشكيل هيئة مفاوضة تمثل فيها وجهات النظر المختلفة للدول التي تستعمل القناة ، والمبادرة إلى إجراء محادثات للانفاق على تشكيل هـذه الهيئة

ومكان وموعد انعقادها ، ويمكن أن يدهد إلى هذه الهيئة أيضاً بمهمة إعادة النظر في انفاقية القسطنطينية لسنة ١٨٨٨ .

وترى الحكومة المصرية أن تتألف هيئة المفاوضة هذه من ممثلين لمصر ولحوالى ثمانى دول من الدول المستعملة للقناة ، ويمكن الإتفاق على اختيار هذه الدول بالطرق الدبلوماسية .

وقد تلقت الحكومة المصرية حتى الآن موافقة رسمية على مقترحاتها من إحدى وعشر من دولة .

وعلى النقيض من هذه السياسة السلية التي تتسم بطابع الاعتدال من جانب الحكومة المصرية ، فإن رئيس وزراء المملكة المتحدة قد أعلن في بيانه أمام مجلس العموم في ١٢ سبتمبر ١٩٥٦ أن الحكومة البريطانية قد قررت بالاشتراك مع حكومات أخرى أن تقوم دون إبطاء بإنشاء منظمة لتمكين المستعملين للقناة من مباشرة حقوقهم ... وإن هيئة المنتفعين بالقناة ستستخدم المرشدين وستقوم بمهمة تنسيق المرور في القناة . . . وأن رسوم المرور ستدفع لهيئة المنتفعين لا للسلطات المصرية . . . كما ذهب إلى التحذير بأنه إذا حاولت الحكومة المصرية التدخل في عمليات هيئة المنتفعين أو رفضت أن تقدم لها القدر اللازم من النعاون فإن هذه الحكومة ستعتبر أنها خرقت مرة أخرى إتفاقية عام ١٨٨٨ .

إن الحكومة المصرية ترى في هيئة المنتفعين المقترحة ما يتعارض

مع كرامة مصر وحقوق سيادتها ، وتعده انتهاكا خطيراً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية ١٨٨٨ ، فهيئة المنتفعين على النحو المقترح فى بيان رئيس وزراء المملكة المتحدة يهدف بطريقة لم يسبق لها مثيل إلى إقامة منظمة تخول لنفسها سلطات داخل إقليم دولة ذات سيادة وعضو من أعضاء الأمم المتحدة دون موافقة هذه الدولة .

وسوف يضر بمصالح الدول المستعملة للقناة ، فضلا عما تضمنه من وسوف يضر بمصالح الدول المستعملة للقناة ، فضلا عما تضمنه من تهديد السلام والآمن الدولى ، ذلك أن اتفاقية القسطنطينية وإن كانت تنص على حرية المرور فى القناة إلا أنها لا تسلب مصر بأى حال من الآحوال حقها فى إدارة القناة .

و بالإضافة إلى عدم مشروعية هيئة المنتفعين ، فإنها ستؤدى إلى وضع معقد ومتناقض نتيجة لوجود هيئنين متعارضتين : إحداهما قانو نية والآخرى غير قانونية ؛ إحداهما سلطة شرعية والأخرى مغتصبة ، ولا يستطيع أحد أن ينكر المخاطر التي ينطوى عليها هذا الوضع .

و إن هذا الافتراح ليس هناك مايدعو إليه ، وبخاصة إذا ما تذكر نا أنه على الرغم من المصاعب التي أثارتها فرنسا والمملكة المتحدة وشركة قناة السويس السابقة ، فإن المرور في القناة قد استمر بانتظام وكفاية ما يقرب من ستين يوماً ، ويؤيد ذلك أن حوالي ٢١١٦ سفينة مرت في القناة منذ وقوع التأميم في ٢٦ يوليو ١٩٥٦ ، ويمكن مقارنة هذا العدد بعدد السفن التي مرّت في القناة في المدة نفسها من عام ١٩٥٥ وهو « ٢١٠٢ ، سفينة .

و يلاحظ بوجه خاص أنه خلال الفترة التى من الأعمال التى قامت بهاكل من فرنسا وبريطانيا ، وكذلك بعض عناصر شركة قناة السويس السابقة . ومنذ أن ترك المرشدون الفرنسيون والبريطانيون أعمالهم أن السفن تمر في سلام تام وانتظام .

وإن هذا النجاح الملحوظ فى أعمال الملاحة فى القناة منذتا ميم شركة قناة السويس قد أمكن إحرازه رغم العقبات التى لانهاية لها وأعمال التخريب السابق الإشارة إليها ، ويرجع ذلك إلى العناية الفائقة التي توليها الحكومة المصرية لحرية الملاحة فى القناة وإلى الجهود المتصلة للهيئة التى خصصتها لإدارة القناة ، وعلى ضوء ما تقدم ترغب الحكومة المصرية أن تعلن أنه يجب على كل سفينة تريد المرور فى القناة أن تراعى التعليات المقررة للمرور فيها وأن تدفع الرسوم للجهة المختصة .

وإن الحكومة المصرية عازمة على ألا تدخر وسعاً فى الوصول إلى حل سلى لمسألة القناة على أساس الاعتراف بسيادة مصر وحقوقها المشروعة ووفقاً لميثاق الامم المتحدة وعلى نحو يساهم فى تقدم القناة عايمود بالنفع على كافة الامم ويساهم فى رخاء العالم وسلامه وأمنه.

وتحقيقاً لهذا كان من الصروري وضعحد الأعمال التي أشرنا إليها والتي تهدف بها فرنسا والمملكة المتحدة على وجه الخصوص إلى الاستيلاء

على القناة والقصاء على صميم استقلال مصر . . والتي تعتبر خطراً جدياً على السلام الدولى وتعتبر انتهاكا بالغ الخطورة لميثاق الآم المتحدة . .

ولما لم تستطع الدولتان انجلنرا وفرنسا فرض مشروعهما بهيئة المنتفعين على مصر ، وجدتا أن تنقدما بشكوى إلى بجلس الامن تبين فيها أن الخطوة التى خطتها مصر بتأميم القناة فيها خطر كبير على السلام العالمى ، وأدرجت هذه الشكوى للنظر ، وتقدمت مصر من ناحيتها هى الآخرى بشكوى تبين فيها أن تصرفات الدولتين فيها خطر على السلام العالمى وإهدار لحقوق مصر. وأبدت الولايات المتحدة مصر في إدراج شكو اها. وفي بجلس الامن في جلسة ٦ أكتوبر افتتح سلوين لويد وزير خارجية انجلترا ومندوبها المناقشة ، وأبان عن مشروع قرار باسم بريطانيا خارجية انجلترا ومندوبها المناقشة ، وأبان عن مشروع قرار باسم بريطانيا

وفرنسا مكون من خس بنود وهى:

١ - أن يؤكد بجلس الآمن من جديد مبدأ حرية الملاحة . . .

٢ - أن يؤكد المجلس ضرورة حماية الضانات والحقوق التى تتمتع بها جميع الدول التى تستخدم القناة . . أى إدارة القناة بهيئة ذات طابع دولى .
٣ - إفرار العمل الذى اتخذته الدول الثمانى عشرة عندما قدمت مقترحات تهدف إلى إيجاد تسوية سلية للسألة .

إن يوصى المجلس حكومة مصر بالتفاوض على أساس هذه
 المقترحات .

ه ــ أن يوصى المجلس حكومة مصر فى الوقت نفسه بالتعاون مع
 هيئة المنتفعين بالقناة .

وقرر ساوين لويد أن قرار مصر بتأميم القناة لا يلغى الحقوق الدولية الفائمة ، وأن عمل مصر فيه قضاء على الضهانات التى كانت لدى الدول المستخدمة للقناة ، وأكد عزم انجـــلترا على الحصول على وضهانات واضحة جلية ، ، وذكر أن مقترحات لندن صالحة ،كأساس للنسوية ، ، وأشار إلى أن المعونة اللازمة لتوسيع القناة لن تأتى إلا بعد استعادة الثقة بين الجانبين .

وأما حليفه كريستيان پينو ممثل فرنسا ، فبعد مقدمة حمل فيها على رئيس جمهورية مصر بين وجهة نظر دولته فالقناة فى نظره دولية فى أسهمها وفى مجلس إدارتها وفى أغراضها وتخصع فى بعض النواحى للقانون الفرنسي والقانون الدولى ، وأن إدارتها الرئيسية هى فى باريس، وأن تأميم مصر للقناة كان عملا انتقامياً وأيد المشروع الإنجليزي .

ولقد وقفت استراليا من بين دول الكومنولث إلى جانب انجلترا تؤيدها فذكر مندوبها وأن عمل مصر ليس فيه شيء من مبادىء حسن الجوار بالنسبة للدول التي تعتمد تجارتها على حرية الملاحة في قنساة السويس، . . . وأن عمل مصر سيكون له آثار بعيدة المدى على تدفق رؤوس الأموال الدولية إلى البلاد المتخلفة . وأن عمل مصر غير قانونى ، وإذا كانت استراليا قد وقفت في صف انجلترا ، فلقد وجدت مصر

تأييداً قوياً من جانب روسيا ويوغوسلافيا .

لقد أعلنت مصر عن وجهة نظرها في مجلس الأمن وعن قرارها رفض المشروع الإنجليزي الفرنسي المقدم إلى مجلس الأمن ـ بين مندوب مصر الدكتور فوزى مشروعية عمل مصر وتأييد كثير من الآمم لها . وبعد أن استعرض بإيجاز تاريخ القناة عاد إلى التأميم ، وأكد استعداد مصر لتعويض حملة الأسهم وفقاً لسعر السوق يوم٢٥ يوليو . وأن مصر ستكون مستعدة كحل آخر لدفع التعويضات على أساس متوسط سعر الأسهم في السنوات الحس السابقة للتأميم ، وأنه إذا لم يتم الاتفاق على هذا الاساس فإن الحكومة المصرية ستكون مستعدة لقبول التحكيم . . وبين أن مصر قدافترحت إنشاء هيئة للمفاوضة تمثل وجهات النظر الني أعلنتها الدول التي تستخدم القناة ، وأبان عن أسف الحكومة المصرية ه لما قامت به الحكومتان البريطانية والفرنسية من استعراض لقواتهما الحربية ضد مصر ، وما قامتا به من محاولات لتعطيل الملاحة في الفناة وذلك بسحب الخبراء الغنيين والمرشدين من العمل في قناة السويس . ، وفى الوقت الذي أكد فيه بمثل مصر رغبة مصر الصادقة في ألا يوجد تمييزاً بين الدول المستخدمة للقناة وفي الوصول إلى تسوية سلبية متفقة مع ميثاق الأمم المتحدة أكد أن الملاحة في القناة لم تتمطل د برغم أعمال التخريب الني عمدت إليها الحكومتان الفرنسية و البربطانية بالاشتراك مع شركة القناة السابقة ، ا وبين الدكتورفوزى تحدى الحكومتين الإنجليزية والفرنسية لسيادة الدولة المصرية ، وتهكم على الفكرة التي تقول بها الحكومتان من أن عمل مصر فيه تهديد المسلام العالمي إذ أن مصر ، كما يقول و قامت بعمل يتفق مع حقوقها المعترف بهاكدولة مستقلة ذات سيادة ، . وأشار إلى قرار الامم المتحدة في وحق الشعوب في استخدام موارد ثروتها ، وذلك طبقاً السيادتها ومبادى و ميثاق الامم المتحدة ، كما قررت هيئة الامم أن تمتنع الدول عن الاعمال المباشرة وغير المباشرة التي تهدف إلى تعطيل أعمال السيادة لكل دولة ، .

وأكد مندوب مصر مصرية شركة القناة ، وبين أنه قد خلط عمداً بين حرية الملاحة في القناة وبين إدارتها ، وأن اتفاقية سنة ١٨٨٨ كان الغرض منها تكلة النظام الذي وضعه فرمان سنة ١٨٦٦ ، فاتفاقية سنة ١٨٨٨ قد تضمنت نصوص هذا الامتياز بطريقة أوفى ... وقال وإن شركة قناة السويس لم تكن جزءاً من النظام الذي تناولته اتفاقية سنة ١٨٨٨ .

أبان مندوب مصر عن رغبة مصر فى المفاوضة ، وذكر من بين الأسباب التى منعت مصر من الاشتراك فى مؤتمر لندن ذلك التهديد والوعيد الذى سبقه ، فلقد كان عقد المؤتمر إنذاراً لادعوة ، دلم نكن مدعوين لحضور مؤتمر بلكنا مطلوبين للمحكمة ، . وهنا ذكر الدكتور فوزى أن التهديد باستخدام القوة ليس موجهاً ضد مصر وحدها ، بل

إلى الأمم المتحدة . فني نظر مصر والتهديد باستخدام القوة والأعسال العدوانية ضد مصر ، هذا قد أصاب العالم بصدمة . . ورج . . المبادىء والمثل العليا التي تضمنها ميثاق الآم المتحدة ، ، وبين أن توجيه الاتهامات والقذف إلى الحكومة المصرية ورئيسها . يتجافى مع ما يجب أن يتوافر فى العلاقات بين الحكومات ، . . و أن عمل الدولتين لينيء بالرغبة فى التدخل في شئون مصر الداخلية ، ، الأمر الذي لن تقبله مصر أبدا . ووجدت مصر تأييداً قوياً من روسيا ، فلقد أبد شبيلوف وزير خارجية روسيا وجهة النظر المصرية ورفض مشروع التدويل ، وانتقد الندابير الاقتصادية التي اتخذتها انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة ، كما هاجم سياسة التلويح بالقوة ، فذكر أن انجلترا وفرنسا قد حشدتا ثمانية عشر سرباً جوياً بها أكثر من ألف طائرة ، و١٨٥ سفينة حربية وفرقة مدرعة كاملة ، وأربعة لواءات ، وثلاثة عشر آلايا وبحموعتين من المدفعية الثقيلة ووحدات أخرى مجهزة بأحدثالاً سلحة .كل هذا لتهديد مصر ، وبعد أن هاجم سياسة الغرب , الاحتكارية الاستعارية ، ، اقترح لجنة للمفاوضة من ثماني دول هي : مصر وانجلترا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والهند، ويوغوسلافيا وإيران أو اندونيزيا والسويد، على أن يعقد مؤتمر دولي يشمل جميع الدول التي تمر سفنها في القناة . و نادي بأن تـكون تلك اللجنة متوازنة بحيثلاترجح وجهة نظر على أخرى ، وبين أن نجاح بجلس الأمن في حل هذه المشكلة حلا مرضيًا يدعم مركز الأمم

المتحدة وسلطتها فى نظر الرأى العام العالمى . و دحض شبيلوف الفكرة التي تقول إنه لضهان حرية الملاحة فى القناة لابد من تدويل إدارة القناة ، وأعلن وأن شركة القناة السابقة كانت معقلا من معاقل الاستعار فى الشرق الأوسط ، وأن انهيارها هو وانهيار لنظام الاستعار الفاسد ، ، وندد شبيلوف بسياسة الدولتين التي تعمل على تعطيل الملاحة فى القناة . كما انتقد سياسة الولايات المتحدة من الناحية البترولية التي ترمى إلى الإضرار لا بمصالح مصر وحدها ، بل بمصالح بريطانيا وفرنسا نفسهما ، وأشار إلى الانقسام الواقع بين القائلين بهيئة المنتفعين .

وأما المندوب الأمريكي دلاس، فلقد وضح في خطابه الذي ألقاه يوم ١٠ أكتوبر أساساً من أسس سياسة دولته فيا يختص بمشكلة القناة، وهي إبعاد القنساة عن السياسة الدولية والسياسة القومية لآية دولة. وأيد مشر وع القرار البريطاني الفرنسي بإقامة إشر اف دولي على القناة. فقال إن القناة مصرية من حيث أنها بمر في أرض مصرية ، ولكنها لم تكن أبداً من شئون مصر الداخلية بحيث تفعل فيها ماتشاء ، وإبحا كانت بمراً حكايقول ماثياً دولياً . وقال وإنه إذا استخدم هذا الممر المائي كوسيلة للسياسة القومية للحكومة التي تسيطر عليه لاصبح مثاراً للنزاع كوسيلة للسياسة القومية للحكومة التي تسيطر عليه لاصبح مثاراً للنزاع الدولي . ولم ينس دلاس أن يوجه نقداً لكلام المندوب الروسي عن والاحتكارات الامريكية ، ، وعن لجنة المفاوضة ، واتهم سياسة روسيا بأنها سياسة الصيد في المساء العكر وجني المنافع عن طريق الجدل ،

وأعلن فوستر دلاس تأييده لمبادىء مؤتمر لنسدن . . . .

ولقد وافقت الدول على أن تقوم مفاوضات سرية الغرض منها إتاحة الفرصة للجانبين بعد أن أعلنا عرب وجهة نظرهما بالبحث عن مبادى م تكون أساساً لمفاوضات تصل بالفريقين إلى نتيجة مرضية .

وأسفرت هذه المفاوضات السرية عن الموافقة على مبادى مستة هى: ١ ــ حرية الملاحة ، وأن تـكون القناة مفتوحة لجميع سفن الدول دون أى تميز .

- ۲ ــ احترام سیادة مصر .
- ٣ انفصال إدارة القناة عن سياسة أبة دولة .
- ٤ تحديد الرسوم والمصروفات يكون وفقاً لاتفاق بين مصر والبلاد المنتفعة .
  - ه ـ تخصيص جانب عادل من الرسوم لتحسين الفناة .
- ٦ الالتجاء إلى التحكيم في حالة الخلاف بين الحكومة وشركة القناة السابقة . . .

ولكن الحكومتين الإنجليزية والفرنسية أرادتا فى جلسة 1 كتوبر إضافة طلب إقرار بحلس الآمن لمقترحات الدول التمانى عشرة التى تمخض عنها مؤتمر لندن بأنها تنعشى مع الآسس التى ا تفق عليها فعلا فى مجلس الآمن ، وطلب دعوة مصر للتقدم بمقترحات واضحة تكفل للمنتفعين ضمانات فعالة كالضانات الواردة فى مقترحات الدول الثمانى عشرة وطلب تعاون مصر مع هيئة المنتفعين لضان عمل القناة وحرية الملاحة إلى أن يتم الاتفاق النهائى .

ولقد أعلن ممثل مصر قبوله للبادى السنة الأولى ورفضه للجزء المضاف الذى اقترحه الحكومتان الإنجليزية والفرنسية وطلب من المجلس عدم الموافقة عليه ، وأيدت روسيا مصر فى موقفها هذا واستخدمت حق الفيتو فيها يختص بالجزء المضاف . وبذا يكون المجلس قد وافق على المبادى الست فحسب ، ولا ريب أن جانباً كبيراً من الفضل فى التوفيق يرجع إلى سكر تير هيئة الام المتحدة مستر همر شولد و إلى موقف الرئيس أيزنها ور الذى أعلنه باهتهامه بحل المسألة حلا سلياً .

بق الاتفاق على مسألة تطبيق هذه المبادىء الستة فى مفاوضات أخرى فى ه أكتوبر ١٩٥٦ .

وبالرغم من أن مصر وافقت على النقط الست التى أقرها مجلس الآمن كأساس لحل مشكلة القناة ، وبالرغم من أن ذلك المجلس أوصى بقيام مفاوضات بين الجانبين المتخاصمين ، وبالرغم من أن سكرتير الامم المتحدة قد أخطر مصر بأن هذه المفاوضات ستبدأ فى جنيف يوم بهم اكتوبر ، بالرغم من كل هذا ، وجدت الحكومتان الإنجليزية والفرنسية التخلى عن سياسة السلام ، وجدت الدولتان التخلى عن سياسة العمل على صون التوازن السياسي في شرقى البحر الابيض المتوسط هذه السياسة التي ادعتا أنهما تنفذ انها منذ سنة ١٩٥٠ ، ورأت الحكومة

البريطانية التخلى عن معاهدة سنة ١٩٥٤ بينها وبين مصر والتي ينص روحها على الصداقة بين الدولتين بل والتعاون فى ظروف معينة ، وقررت الحكومتان التعاون مع إسرائيل والقيام بأعمال عدوانية ضد مصر ، رأت انجلترا استخدام إسرائيل لحدمة مصالحها ، ولا ندرى الآن على وجه التحقيق الشروط التي قام عليها الاتفاق بين الدول الثلاث ولكن الأمر الذى لاشك فيه أن الدول الثلاث متفقة و متعاونة قررت الاعتداء على مصر والاراضى المصرية .

ولم تلق الدول الثلاث بالا للرأى العام العالمي الذي أكد في أكثر من موقف رغبته في حل مشكلة القناة سلمياً ، وتجاهلت ميثاق الامم المتحدة الذي ينص على احترام حقوق الدول الصغيرة . ولم تأبه لما تتخذه الدول الاسموية والافريقية من موقف بإزاء الامبريالزم والسياسة الاستمارية القديمة ، وتناسب الروابط الكثيرة التي قامت بين الشعوب العربية . لقد رأت الدول الثلاث استغلال الظروف العالمية بانشغال الاتحاد السوفييتي بمسائل وسط أوربا وخاصة مسألة المجر ، بانشغال الولايات المتحدة بانتخابات الرياسة فيها ، وكانت الدول الثلاث التي قررت العدوان تقدر أن الاتحاد السوفييتي لن يتدخل تدخلاحاسما ولن يتخذ موقفاً صارماً بإزاء اعتداءاتها ، كاظنت هذه الدول أن الرئيس أيزنهاور لن يستطيع منها من التدخل الحربي ، فهي لها الحق في انخاذ سياسة مستقلة عن السياسة الامريكية ، بل إن الرئيس الامريكية .

سيضطر فى نظرهما فى آخر الآمر تنفيذاً لانفاق الاطلنطى إلى تأييدهما إذا حدث وهددهما الاتحاد السوفيتى . وكانت الدول المعتدية فوق ذلك تظن أنه من اليسير إخصاع مصر والقضاء على قوتها الحربية قبل أن تستطيع هيئة الامم أو غيرها التدخل تدخلا حاسماً . كانت هذه الدول تعتقد لنحس طالعها أن العالم سيقر عملياً سياسة القوة ويقبل الامر الواقع .

ولذا أسرت الدول الشلاث أمرها فيها بينها، ومدت إسرائيل بالأسلحة والعتاد الحربي وأوعزت إليها بهاجمة الحدود المصرية، ولعل الخطة المتفاع عليها كانت أن يقوم الجيش الإسرائيلي بمهاجمة الجيش المصرى وشغله في شبه جزيرة سينا، وبذا تستطيع الدولتان الآخريان إنزال قواتهما بسهولة في منطقة القناة والاستيلاء عليها وقطع اتصال الجيش المصرى بقواعده ومراكز تموينه، وبذلك توضع مصر والعالم أمام أمر واقع باحتلال إسرائيلي لمنطقة سيناء واحتلال انجليزى فرنسي لمنطقة القناة، ولذلك لم يكد الإسرائيليون يهاجمون سينا في ٢٩ أكتوبر ١٩٥٦ حق قدمت الدولتان يوم ٣٠ أكتوبر إنذار إلى الحكومة المصرية بتسليم بور سعيد والإسماعيلية والسويس حتى تستطيعا حماية القناة، وأن تنسحب قوات مصر وإسرائيل إلى مسافة عشرة أميال من القناة، وحددت انجائزا وفرنسا اثنتي عشرة ساعة لإنذارهما.

ورأت الحكومة المصرية رفض ذلك الإنذار الذي ينطوي قبوله

على التسليم باحتلال إسرائيلي لشبه جزيرة سينا واحتلال انجليزي فرنسي للقناة . وأعلنت أن مصر ستدافع عن أراضيها واستقلالها ، ولكي تفسد على انجلترا وفرنسا خطتهما التي ترمى إلى عزل الجيش المصرى في سينا ، قررت سحب الجيش إلى غربي القناة حتى تستطيع مقاومة نزول القوات الانجليزية والفرنسية في القناة ومصر .

وأخذت الدولتان انجلترا وفرنسا فى الاعتداء على الاراضى و المدن الجو المصرية وخاصة منطقة القناة والمطارات وفى ضرب بور سعيد من الجو والبحر ، وبدأت فى إنزال قوات جوية فى بورسعيد قاومها المصريون مقاومة مشهودة . ثم حاولت الدولتان إنزال قوات من البحر فى منطقة بورسعيد أيضاً قاومها المصريون مقاومة عنيفة . ثم كان للقتال فى أرض مصر أن يقف بأمر هيئة الامم المتحدة !

فلقد ثار الرأى العام العالمي الحر، وهيئة الآمم المتحدة على الاعتداء البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على مصر وضرب المدن المصرية بالقناء في وخاصة بعد أن وافقت الدول في بجلس الآمن على حل مشكلة القناة عن طريق السلم واستبعاد فكرة استخدام القوة - ثار الرأى العام العالمي الحر وهيئة الآمم المتحدة لعودة الاستعارية الصهيونية والنسيطرية الإنجليزية الفرنسية - ثار لمحاولة انجلترا وفرنسا وإسرائيل إحياء استعارية القرن التاسع عشر التي لم يعد لها مكان بعد حربين عالميتين استعارية القرن التاسع عشر التي لم يعد لها مكان بعد حربين عالميتين كبيرتين، وبعد قيام هيئة الآمم المتحدة وإعلان احترام حقوق الإنسان

وحق الشعوب الصغيرة فى الحياة .كان الأم المتحدة أن تتدخل لوقف ذلك الاعتداء وإلافقدت مركزها نهائياً ولم يعد أى مبرر لبقائها .

وأضعَف من مركز انجلتراوفرنسا وأدىإلى خذلانهما جملة عوامل منها كما رأينا وقوف الرأى العام العالمي الحر إلى جانب مصر . ثم انقسام الرآى في يطانيا وفرنسا نفسيهما ، فلقد وقفت المعارضة العالية في أبحلترا صفاً واحداً ضد خطة حكومة المحافظين في الاعتداء على مصر ، وبينت بقوة أن سياسة المحافظين ستؤدى حتما إلى القضاء على سمعة انجلترا وتمزيق الكومنولث ، وطالبت بضرورة احترام قرارات هيئة الأمم المتحدة ، ذلك النظام الذي اشتركت بريطانيا في إنشائه كأداة للمحافظة على سلم العالم وسلامه . لقد تساءل العال في وضوح وعنف عن السر فى استهانة الحكومة بقرارات هيئة الامم المتحدة ، ونادى جيتسكل زعيم حزب المال بأنه قد نشأ عن أعمال المحافظين تحذير من جانب روسيا ( سيأتى ذكره فيها بعد ) بسحق العدوان على مصر ، وهو آخر شيء تحب أن تراه انجلترا . لقد سخر العال من إعلان إيدن أن هدفه من غزو مصر هو الفصل بين المتحاربين وحماية القناة 1 وذهلوا لعدم احترام الحكومة البريطانية لقرارات هيئة الأمم في ٢ نوفبر بوقف القتال ، وفزع الرأى العام الإنجليزي حين علم بتحذير روسيا العنيف . ولذا فقد كان مركز الحكومة البريطانية حرجاً للغاية ، وخاصة بعد أن عرف الانقسام بين أعضاء وزارة إيدن من المحافظين أنفسهم ،

ففريق على رأسه إيدن وسلوين لويد برى الاستمرار في سياسة العنف، وفريق معتدل على رأسه ريتشارد أوستن بتلريرى أن مانكسبه انجلترا من استمرار الحرب لايوازى زيادة سخط العالم واستياء الولايات المتحدة. ولقد استقال بالفعل وزير الدولة ناننج كما استقال وليم كلارك المستشار الصحنى لايدن ، كما استقال إدوارد بويل وكيل المسالية البريطانية ، كما استقال بعض نواب المحافظين وذلك احتجاجاً على سياسة الحكومة . فلم تكن الحكومة البريطانية من المحافظين تستطيع الاعتماد على تأييد الرأى العام البريطاني لهسا ، ذلك التأييد الشعبي اللازم لاستمرار الحكومة في الحرب ضد مصر . وأما في فرنسا فلم يرق الشيوعيين عدوان الحكومة الفرنسية على الاراضي المصرية .

وأما فى مصر فلقد ناضل المصريون نضالا عنيفاً قضى على اعتقاد انجلترا وفرنسا من أن مصر ستنهار بسرعة أمام اعتدائهما ، وظهر أمام العالم تصميم مصر على الذود عن حريتها وكرامتها .

ولاريب أن من أمم العوامل فى خذلان انجلترا وفرنسا المواقف التى اتخذتها الشعوب العربية والكتلة الآسيوية الآفريقية ، أما موقف الاتحادالسوفييتى والولايات المتحدة فكان حاسماً فى وتف العدوان الفرنسى الإنجليزى الإسرائيلي وفى وقف القتال بلوانسحاب القوات المعتدية . . فأما الشعوب العربية فقد أبانت من أول لحظة تساندها مع مصر وأن قضية مصر هى قضيتها . لقد وقفت شعوب سوريا ولبنار

والأردن وبلادالعرب السعودية والعراق إلىجانب مصر تحتج بشدة على العدوان الإسرائيلي الفرنسي الإنجليزي ، وقامت بعض الشعوب العربية بنسف أناييب البترول في بلادما فتوقفت أناييب البترول في كثير من المناطق عرس العمل ، وأرسلت سوريا والمملكة العربية السعودية جيوشها لتقف بجانب الجيش الأردني في الأردن ، وقام رئيس جهورية سوريا شكرى القوتلي بزيارة لموسكو لتوكيد الصلات بين العرب وروسيا ولتزويد سوريابالأسلحة ، ولقد ذكر رئيس الجهورية المصرية في خطبته يوم ٩ نوفبر ١٩٥٦ أن ملك المملسكة السعو دية قال له : ﴿ إِنَّ جيش المملكة السعو دية وأموال المملكة السعودية تحت تصرفنا ، أي مصر ، ، دوقال لى الملك حسين أن الجيش الاردني مستعد بنــاء على الاتفاق الثلاثى الذي وقعمنذ ١٥ يوماً أن ينفذ كلماتراه القيادة المشتركة. . والرئيس شكرى القوتلي قال إنه مستعد بأن يقوم بكل عمل تكلفه به القيادة المشتركة ، ، , والشعوب العربية في كل مكارب تعاونت ضد الاستعار ... من العراق إلى مراكش ، ، وأضاف رئيس جمهورية مصر بقوله : « دخلنا المعركة وكانت القومية العربية كلاما . . . وخرجنا وقد أصبحت عملاحقيقياً . . . العرب نسفوا أنابيب البترول وعرضوا أنفسهم للخسارة فكان ذلك ضربة للأعداء وكسباً للقومية العربية ، .

وأما الكتلة الآسيوية الآفريقية ففضلا عن إعلان استيائهــا من الاعتداء على مصرً، فقد قدمت إلى هيئة الآم مشروعاً ووفق عليه يقضى

بضرورة انسحاب كل الدول المعتدية من الأراضى المصرية وكارب موقف كل من الهند وأندونيزيا والصين الشيوعية مشهوداً فى جانب قضية مصر.

وأما الولايات المتحدة فكان أمامها العمل على إيجاد حل سلى للأزمة أو خوض غمار حرب ذرية ، حرب عالمية ثالثة أو حرب كورية جديدة . وجدت الولايات المتحدة أن واجها يقضى بوقف القتال قبل أن تستطيع روسيا إرسال قوى حربية إلى منطقة القناة أو إرسال متطوعين إلى مصر .

ولذا من أول الآمر لم تكن من أنصار استخدام القوة ضد مصر ولم تؤيد حليفتيها في استخدام القوة والالتجاء إلى العدوان كوسيلة لفض المشكلات الدولية – وطلبت من انجلترا وفرنسا وإسرائيل احترام قرارات هيئة الآم المتحدة .

وأما الاتحاد السوفييتى ، فلقد استنكر بشدة العدوان الإنجليزى الفرنسى الاسرائيلى ، وجهر بعطفه على مصر ، وأيدقرارات هيئة الأم المتحدة بوقف القتال ، ولما وجد أرب انجلترا وفرنسا لم تنفذا قرار الأم المتحدة فى ٢ نوفمبر بوقف القتال ، تقدم رئيس وزرائه بولجانين باقتراح إلى الولايات المتحدة يقضى بالتعاون بين الدولتين لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة حيث أن الدولتين أقوى دولتين فى العالم وعليهما يجب أن يقع عبء المحافظة على السلام فى الشرق الأوسط .

ولقد بينت الولايات المتحدة ، ويهمها بطبيعة الحال سلامة انجلترا وفرنسا ، أنها تعمل على حل الازمة داخل الام المتحدة وأن دخول قوة جديدة فى الشرق الاوسط سيزيد فى تعقد الازمة ، وخاصة بعد أن وافقت هيئة الام على وقف الاعتداء الإسرائيلي الانجليزى الفرنسى ، وبيئت الولايات المتحدة فى فرصة أخرى أنها لن تسمح لقوة جديدة بالتدخل فى الشرق الاوسط إلا بانتداب من الام المتحدة .

وأمام موقف الولايات المتحدة اضطر الاتحاد السوفييني إلى أن يملن أنه سيقوم وحده باتخاذ مايراه من اجراءات لاحترام قرارات هيئة الام في الشرق الاوسط والقضاء على المدوان الانجليزي الفرنسي الإسرائيلي ، وأرسل بولجانين إنذاراً إلى انجلترا وفرنسا هدد فيسب باستخدام القوة ضد الدولتين إذا لم توقفا عدوانهما ، كاأرسل إلى إسرائيل تحذيراً قوياً وسحب سفيره من تل أبيب . هددت روسيا بحرب عالمية ثالثة إذا لم تكف انجلترا وفرنسا وإسرائيل عن القتال في منطقة القناة ولقد أيدت دولة الصين الشعبية روسيا في إنذارها وأعلنت عن عزمها الاكيد في مساعدة مصر بإرسال منطوعها للحرب بجانب المصريين .

وأسرعت حكومات بريطانيا وفرنسا وإسرائيل إلى الولايات المتحدة منده المتحدة نستشف رأيها في هذا الإنذار، ونصحت الولايات المتحدة هذه الدول بضرورة احترام قرارات هيئة الام المتحدة إذا أرادت إنقاذ موقفها في الشرق الاوسط، لقد بين الرئيس الامريكي أيزتهاور أن

الولايات المتحدة لاتجد نفسها مضطرة لحاية قوى هذه الدول فى الشرق الاوسط إذا هاجمتها روسيا ، وهدد إسرائيل بقطع العون الامريكى ، وبعدم مساعدتها ضد روسيا إذا تلكأ الإسرائيليون فى وقف القتال وأصروا على عنادهم ، (وتعتمد إسرائيل فى أكثر من ٣٥ ٪ من ميزانيتها على الدولارات الامريكية) ، وتكرر هذا الانذار لإسرائيل مين رفضت سحب جنو دها من شبه جزيرة سينا .

رأت الدول المعتدية أمام إنذار روسيا العنيف وموقف أيزنهاور الحاسم الانصياع إلى قرار هيئة الآم ، وإن كانت انجلترا تتبعها فرنسا قد احتجت على الانذار الروسى ، و فبريطانيا حكايقول رئيس وزارتها ترحب بتأييد الحكومة الروسية للافتراح الخاص بتأليف قوة دولية فى الشرق الاوسط وأن بريطانيا تعلن عن رغبتها فى أن تقوم الآم المتحدة بمهمة إقرار السلام فى المنطقة بطريقة عملية ، ، وأضافت الحكومة البريطانية بأن : «ما قامت به كان شرطاً أساسياً لخلق قوة تابعة للام المتحدة لتقوم بهذه المهمة ، ا

وكانت الجمية العامة لحيئة الآمم المتحدة قد قررت في y نو فبر هذه المبادىء :

- ١ -- وقف إطلاق النار فوراً .
- ٢ سحب القوات الاجنبية من الاراضي المصرية .
  - ٣ الانسحاب إلى ماوراء خطوط الهدنة.

عضاء في الأمم المتحدة من إرسال العتاد الحربي الشرق الأوسط.

ه ـ عودة الملاحة في قناة السويس وتأمينها .

وكانت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار الأمريكي بوقف إطلاق النار بأغلبية ٢٤ صوتاً ضـــده أصوات هي بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ونيوزيلند واستراليا ، وامتنع عن التصويت ست دول . .

ولكن كما رأينا أمام الإنذار الروسى وخذلان أمريكا للعدوان اصطرت انجلترا وفرنسا ثم إسرائيل إلى الموافقة على قرار هيئة الأمم بوقف القتال .

ولقد وافقت هذه الدول كما وافقت مصر على وقف إطلاق الناد في يوم ٧ نوفمر ، ولقد نوه رئيس جمهورية مصر فى خطبته يوم ٩ نوفمبر بتأييد العالم لمصر وبموقف الاحرار فى انجلترا وفرنسا ، كما نوه بموقف الأمم المتحدة وسكرتيرها همرشولد وبموقف روسيا والولايات المتحدة المناصر لمصر ، كما أشاد بموقف نهرو وسوكارنو وشوان لاى .

وكان تأليف قوة البوليس الدولية بناء على اقتراح كندا في هيئة الآمم المتحدة وتأييد الولايات المتحدة لهذا الاقتراح. ووافق على الاشتراك في هذه القوة السويد والنرويج ويوغو سلافيا وباكستان وكندا وكولومبيا . . . وكان تأليفها على أساس المبادى، التي تمثلها هيئة الآمم

المتحدة . . فلا تضم واحدة من الدول التي لهما مصالح مهمة في الشرق الأوسط ، ويعين قائد هذه القوة مسئولا أمام الجمعة العامة أو مجلس الامن عن طريق الهيئة الدولية ، وتحدد سلطات ذلك القائد محيث يكون مستقلا عن سباسة أية دولة .

وتكون مهمة القوة الدولية بعد دخول مصر بموافقة الحكومة المصرية فى الوقت الذى يقرر فيه وقف إطلاق النار ، وللعمل على استيعاب السلام خلال انسحاب القوات الاجنبية وبعدها ثم العمل على إقرار الشروط الاخرى الواردة فى قرار ٢ نوفبر ١٩٥٦، وهذه الحبثة شبه عسكرية ومهمتها أكثر من مهمة هيئة مراقبة .

وفى خلال الاعمال العدوانية لانجلترا وفرنسا واسرائيل تعطلت القناة عن العمل وقامت أزمة بتزولية خطيرة لم تشمل انجلترا وفرنسا فحسب بل معظم دول غرب أوربا كإيطاليا وأسبانيا والبرتغال . . . . كاكان لذلك العدوان أثر بالغ على الاقتصاد البريطاني كا اعترف بذلك وزير المالية البريطانية في خطابه في بج ديسمبر ، واضطرت بريطانيا إلى مد يدها مستجدية العون المالى الأمريكي . ولم تقتصر آثار أعمال العدوان على ذلك . فلقد ظهر بوضوح عدم التماسك بين اتحاد دول الاطلنطي و تزلزل مركزه أمام التهديد الروسي ، وضعف روحه المعنوى . وكان من أثر العدوان وزاد النفوذ الروسي في الشرق الأوسط و بين الشعوب الإسلامية ، وتلاشي في هذه المنطقة النفوذ الإنجليزي

والفرنسي ، وتوثقت الصلات بين الشعوب العربية . . .

هذا من حيث آثار العدوان العامة ، على أن قرار هيئة الأم المتحدة بوقف القتال وإنشاء قوة البوليس الدولية لم يكن معناه انتهاء العدوان على القناة ومصر ، فل تعلن الحكومات الإنجليزية والفرنسية والاسرائيلية بعد انتهاء تدخلها المسلح ، فحالة العدوان لازالت قائمة ، ولذا استلزم الأمر أن ثبذل مصر وأصدقاؤها جهوداً جديدة في سبيل سحب القوات المعتدية بسرعة من الاراضي المصرية ، وخاصة حين أخذت انجلترا تؤيدها فرنسا تتحمل الاعتدار لتأخير سحب قواتها من مصر ، فبريطانيا أعلنت أنها ستسحب قواتها بعد تأليف القوة الدولية وعلى أساس بقاء هذه القوة الدولية في مصر حتى تتم تسوية مشكلة فلسطين ، فربطت إذن بين مشكلة القناة ومشاكل الشرق الأوسط الاخرى ، وكانت ترمى بذلك إلى البقاء من الناحية العملية حتى تكون بيدها ضانات فعلية لحل بذلك إلى البقاء من الناحية العملية حتى تكون بيدها ضانات فعلية لحل مشاكل الشرق الآوسط ومنها مشكلة القناة بالطريقة التي تراها هي .

ولكن مصر فطنت لهذا الموقف ، فكان أول جهد بذلته في هيئة الآم بعد إيقاف القتال هو مطالبتها بسحب القوات المعتدية فوراً . وأيدتها روسيا في هذه الناحية تأييداً تاماً ، فأخذت تتواتر الآنباء بتحركات عسكرية روسية ، وانتشرت أخبار قاذفات قنابل ومقاتلات روسية تتجه نحو سوريا عما أثار الفرع في العالم الغربي ، ومما سجل أمام العالم عزم الاتحساد السوفيتي على اتخاذ التدابير لتنفيذ إنذاره إلى الدول المعتدية . وتأكد هذا العزم بشكل أوضح وأكثر صراحة حين أرسلت روسيا إنذاراً آخر إلى انجلترا وفرنسا تحذر هما بأنه فى حالة عدم انسحابهما ستسمح لعدد كبير من رجال الحرب الروسى ذوى الحبرة بالذهاب إلى مصر للقتال جنباً إلى جنب مع المصريين .

عمل هذا الإنذار على الحد من رغبة الإنجليز والفرنسيين فى البقاء بالأراضى المصرية ، كما عمل على زيادة القلق فى الولايات المتحدة التى كان يهمها أن يسترد اتحاد الأطلنطى قوته ويعود المتساند بين دوله أمام الخطر الروسى المتزايد . ولذا أسرعت حكومة واشنطن إلى نصح حليفتيها باحترام قرارات هيئة الأمم والإنسحاب قبل أن يتعقد الموقف مرة أخرى بإرسال روسيا لمتطوعها إلى مصر .

هذا إلى أن المعارضة العالية فى انجلترا لم تكف عن هجومها ، ولم تهدأ ثائرتها ، فطالبت الحكومة بالانسحاب ، واتهمتها ، بالتآمر مع إسرائيل ، ، واقترحت تأليف لجنة برلمانية للتحقيق فى هذا الآمر ، وذهبت إلى حد أن طالبت الحكومة بتعويض مصر عن الحسائر التى لحقت بها من جراء الاعتداء البريطاني .

وكان لاجتماع ملوك العرب ورؤسائهم فى مؤتمر بيروت (١٢ ديسمبر) وعمل الدول العربية على توحيد سياستها البترولية ومناقشة أمر قطع العلاقات مع الدول المعتدية، وأمر إيجاد هيئة عربية موحدة أثر فى الولايات المتحدة وفى بريطانيا نفسها التى حاق بنفوذها الحسران فى كل

مكان فى الشرق الأوسط . لقد نادى رؤساء الدول العربية باتخاذ التدابير الحاسمة إذا لم تجل الدول المعتدية عن الاراضى المصرية وفقاً لقرار هيئة الامم المتحدة .

وازداد الجزع في انجلترا وفرنسا حين أرسل رئيس وزراء الاتحاد السوفييي إنذاراً آخر إلى إسرائيل أردفه بإنذار إلى العالم الغربي بأكمله . فأما إنذاره إلى إسرائيل فلقد سجل أن إسرائيل أصبحت لا تقيم كبير وزن لميثاق الآمم المتحدة إذهى تماطل في تنفيذ قرارات الآمم المتحدة وأن السياسة الاسرائيلية ما برحت مهددة للسلام . وفي هذا الانذار حذر بو لجانين إسرائيل من عواقب سياستها هذه إذا شرعت في اعتداء جديد ضد الدول العربية ، وطالبها بدفع تعويض لمصر . وأما إنذار بو لجانين إلى العالم الغربي فهو يحذر من حرب ثالثة إذا لم يتخذ الغرب سياسة سلمية و يوافق على خفض التسلح و تحريم إنتاج الاسلحة الذرية ووضع مشروع لنزع السلاح .

وحين فشلت فكرة الماطلة فى الانسحاب ، عادت انجلترا وفرنسا تحاولان إقتاع الولايات المتحدة بتأييد فكرة بقاء القوة البوليسية فى منطقة القناة حتى تسوى مسائل الشرق الأوسط ، ولكن هذه الفكرة لم تجد لها نصيراً ، فلقد بينت الولايات المتحدة أنها متمسكة بقرارات هيئة الامم المتحدة عاملة على تنفيذها . وفى الوقت الذى دخلت فيه طلائع البوليس الدولى منطقة بور سعبد أعلن فى انجلترا تخلى إيدن عن

الحسكم مؤقتاً ، فكان هذا اعترافاً واضحاً من جانب انجلترا بفشل سياسة الاعتداء المسلم على مصر ، هذه السياسة التي ارتبطت بإسم أنتونى ايدن قبل أى سياسي انجليزي آخر .

وتاً كد فشل خطط انجلترا التي عللت نفسها بأنها قد عرفت حقيقة موقف روسيا بأزاء الشرق الأوسط ، تأكد فشل هذه الخطط حين وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الذي قدمته الدول الاسيوية الآفريقية التي أصبحت القوة الشالئة في العالم والذي أيدته إحدى وعشرون دولة والذي يقضي بمطالبة انجلترا وفرنسا بتنفيذ قراري الجمعية في ٧،٧نوفير ، بالرغم من أن بريطانيا قد اعتذرت عن تأخرها في الانسحاب بأنها و تهدف إلى التعاون مع قوة البوليس الدولية وأنها ستسحب قواتها حالما تصبح هذه القوة قادرة على تنفيذ مهامها ، ولكن هيئة الأمم لم تأخذ بذلك الاعتذار .

ونتجة لقرار الأمم المتحدة تعجل سكرتيرها همرشولد انسحاب القوات المعتدية ، وأزال الشكوك التي أثارتها انجلترا وفرنسا عن مهمة قوة البوليس الدولية ، فوضح أن انشاء القسوة الدولية قام على أساس موافقة الحكومة المصرية على عملها ، أى قوة البوليس الدولية ، وعلى الدول المكونة لها وعلى أساس الاعتراف الكامل بسيادة مصر ، وأن الأمم المتحدة ستحتفظ بهذه القوة إلى أن تنتهى من مهمتها في الاشراف على وقف إطلاق النار وسحب القوات المعتدية .

و نتيجة لهذا الموقف و لحاجة بريطانيا وفرنسا إلى تأييد الولايات المتحدة السياسي و معونتها الاقتصادية لم تجد بريطانيا بدا من إعلان الانسحاب على مراحل ، وأعلنت هي وفرنسا في آخر شهر نو فبر عدولها نهائياً عن تدخلهما المسلح في مصر وأنها ستسحبان قواتهما دون قيد ولاشرط . وفي ٣ ديسمبر أعلن وزير الحارجية البريطانية سلوين لويد ذلك الموقف في مجلس العموم ، وقال أنه قد أصدرت تعليات إلى الجنرال كيتلي قائدالقوات البريطانية الفرنسية المعتدية بالاتفاق مع بير نز قائد قوة البوليس الدولية على جدول الانسحاب ، وذكر أرن ذلك الانسحاب يستغرق وقتاً قصيراً ، وأما فيما يتعلق بمستقبل القناة ، فلقد أعلن أن همرشولد سيعمل في أقرب وقت على عودة المفاوضات من جديد بين مصر و انجلترا على الاسس الآتية :

١ - النقط الست التي أقرها مجلس الأمن يوم ١٣ أكتوبر.

۲ — المباحثات بین همرشولد ووزراء خارجیة مصر وبریطانیا
 و فرنسا .

۳ – الرسالة التي وجهها همرشولد يوم ۲۶ أكتوبر إلى وزير
 خارجية مصر وموافقة مصر على المبادىء التي تضمئتها .

وأبدى سلوين لويد تفاؤله من أمر والوصول إلى اتفاق يكفل الضمانات اللازمة لتنفيذ النقط الست التي أقرتها الأمم المتحدة ، .

وتم فعلا انسحاب القوات البريطانية والفرنسية مرس الاراضى

المصرية – وتوالت الأزمات على انجلترا فى اقتصادها وفي حياتها السياسية وغادر إيدن منصة الحكم ورياسة حزب المحافظين ليحل محله ماكيلان. وكانت سياسة ماكيلان العمل على توثيق صلات انجلترا بالولايات المتحدة، وتأييد السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# ١٧ - من أهم المصادر والمراجع

#### (1)

### مصر طريق للتجارة بين الشرق والغــرب

| Charles - Roux, J.: Autour d'Une Route.                                                                        |          | ١      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| : L'Isthme, et Le Canal de                                                                                     |          | ۲      |
| Suez, Paris. 1901, 2 vols.                                                                                     |          |        |
| Ghorbal S. Bey. : The Beginnings of the Egyptian                                                               |          | ۲      |
| Question London 1928.                                                                                          |          |        |
| Hoskins, H. L.: British Routes to India Longmans. 1928.                                                        | _        | ٤      |
| / <b>~</b> \                                                                                                   |          |        |
| ( \( \)                                                                                                        |          |        |
| وقف انجلترا من امتياز ومشروع قناة السويس                                                                       | <b>,</b> |        |
| يادة على المراجع السابقة                                                                                       | ز        |        |
|                                                                                                                |          |        |
| Fitzgerald, P.: The Great Canal at Suez. 1876.                                                                 | _        | •      |
|                                                                                                                | _        | •      |
| Fitzgerald, P. : The Great Canal at Suez. 1876.  Foreign Office. 78 Turkey.  Foreign Office Suez Canal Papers. | _        | •<br>7 |
| ق السنوات ١٨٥٤ ــ ١٨١٩ Office. 78 Turkey.                                                                      |          | Y      |

| DeLesseps. F. :   | Inquiry into the Opinion of the Commercial Classes of Britain.                                  |   | 1. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|                   | Journal et Documents                                                                            | _ | 11 |
| Martin, E. :      | L'Angleterre et Le Canal de Suez.<br>Paris 1892.                                                | _ | 11 |
| Mc. Coan J. C.:   | Egypt as It is. 1877.                                                                           | _ | 15 |
| Safwat M. M: Tuni | s and The لوصف الملاقات الانجليزية الفرنسية<br>Great Powers.                                    | — | 18 |
| Wilson, A. T. :   | The Suez Canal. London 1939                                                                     |   | ١٥ |
|                   | الأستاذ عبدالعزيز الشنارى : السخرة في حفر قناة<br>رسالة للماجستير تحتِ اشر اف الأستاذ محمد شفيق | _ | 17 |

#### (4)

#### ديزريلي وقناة السويس

١٧ - بالاضافة إلى المراجع السابقة

Buckle G.F.: Life of Disraeli. London 1929

;•

۱۸ - الوثائق الغرنسية الدبلوماسية التي نصرتها الحكومة الغرنسية عقب الحسرب Documents Diplomatiques Français

Seton - Watson: Disraeli and Gladstone.

## احتلال الإنجليز لقناة السويس

Blue Book of 1882.

Journal Officiel وتوجد المناقشات في البرلمان الغرنسي في ٢٣ — وتوجد المناقشات في البرلمان الغرنسي في

(0)

### 

٢٦ - كمد رفعت ماشا: التيارات السياسية في البحر الأبين المتوسط ١٩٤٩ .

#### (V)·(7)

انجلترا والقناة من ۱۸۸۸ — ۱۹۳۵ المراجع السابقة

Earle, E.M. : Turkey, the Great Powers and The — yv Baghdad Railway New York 1923.

Langer, W : Diplomacy of Imperialism 2 vols. — YA Alliances. New York 1931. Documents on International Affairs, Oxford, University - v. Press. علدات سنوات ۱۹۲۹ ، ۱۹۳۰ معودات Survey of International Affairs. لسنوات ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۱ ٣٢ – صحيفة الأهرام وخاسة من سنة ١٩٥١ – ١٩٥٦ ٣٣ - محيفة التيمز اللندنية من سنة ١٩٥٠ - ١٩٥١ ا ۱۹۰۰ \_ ۱۹۰۰ New York Times محفة -- ٣٤ Verbatim Records of the discussions of the Security - vo Council Concerning the Anglo-Egyptian Dispute 1947 ٣٦ - الكتاب الأخضر للحكومة المصرية عن مفارضات ١٩٥٠ ، ١٩٥١ . Anglo Egyptian Conversations on the Defence of - ww وهو الكتاب Suez - Canal and on the Sudan 1950 - 1951 الرسمي الحكومة الربطانية عن المفاوضات آلصرية الانجليزية في سنتي ١٩٥٠ ، ١٩٥١

مستورة الطبوية دالاستدرة اسداسد مدت ۱۹۱۱ سدوسه

مستركة فن الطبيعة

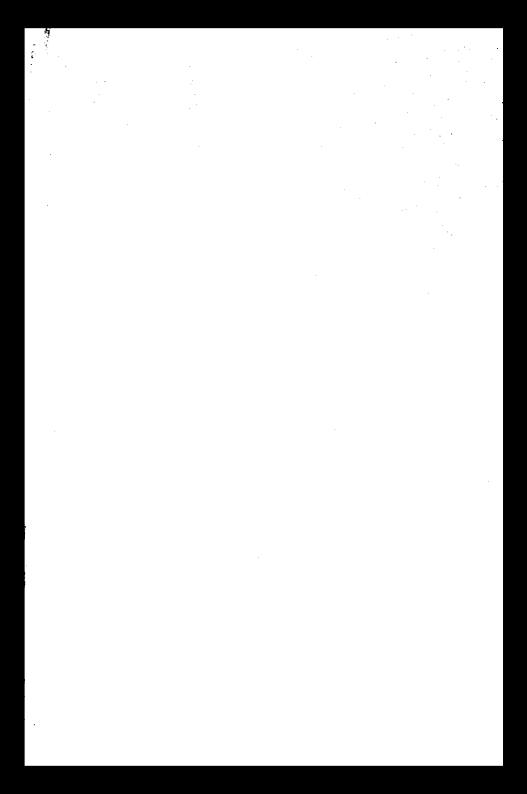